اللكتبة اللصوفية



م حمود بن فضيل الله الإسكداري

当人

دراسة وتحقيق سيعتبرعبرالفتتاح

الناسشر مكت بدالثقت افذالدينية

عِبَّة المنجبة

## المكتبة المضوفية

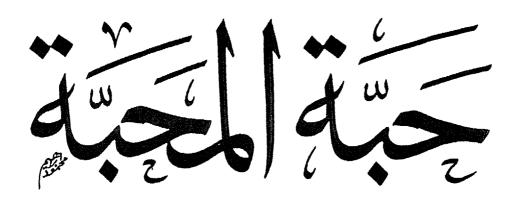

تأليف مَحْوَد بن فضِ لله الإسكداري ت ١٠٣٨ ه

دراسة وتحقيق سيعبيرعبدالفتاح

الناشير مكتبة الثق فذالدينية

### الطبعّة الأولى ١٤٢٢هـ-٢٠٠٠م جميع الحقوق محفوظة للناشر

| Y++1 /12YAY       | رقم الإيداع                  |
|-------------------|------------------------------|
| 977 - 341 -059 -5 | I. S. B. N<br>الترقيم الدولى |



الناشير مكتبة الثقت افذ الدينية

۵۶۱ شارع بورسعید ــ الظاهر ــ القاهرة ت: ۵۹۲۲۱۲۰ فاکس: ۵۹۳۲۲۷

# 3/1 20

إلى قطب المحبة ومظهرها، حبيب رب العالمين، وإمام المرسلين، وسيد الأولين والآخرين، وقائد الغرالمحجلين يوم الدين، الفاتح الخاتم.

> صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين

MEM

إذا أصلح الله أرض قلب قلّبها بمحراث الخوف، وبذرف يعاحَبَّ الحُبِّ، وسعّاها بماء المعد، فأنبت ذرى ﴿ يُحِبُّونَهُ ﴾

(الشيخ الحريفيش) الروض الفائق

## ٩

#### مقدمة المحقق

[اللهم صلِّ على سيدنا محمد، الفاتح لما أُغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادى إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره، ومقداره العظيم، ملء ما علم، وعدد ما علم، وزنة ما علم].

مفهوم المحبة عند الصوفية أوضح كثيراً عن مفهومها عند غيرهم، ولذا فإنك إن تتبعت أقوالهم في المحبة، وأحوالهم فيها عجبت أشد العجب لم يتركوا شاردة ولا واردة، إلا كان لهم بها معرفة، وإشاراتهم تدل على ذلك، فإن مقاماً مثل المحبة إذا اطلعت على أقوالهم فيه يأخذك هذا اللون من القرب والتحليل والتفصيل، فيأخذون بمجامع قلبك، ويضعونك في عين الأمر ذاته، ولم يبق شيء إلا أن تفتح باب فهمك، ومغاليق قلبك، وتسبّح ربك، وتحمده على أنه أرسل على ألسنة أوليائه محامد صفاته، فكثيراً ما أتهم نفسي بعد قراءة كتب ساداتنا الصوفية أنني لم أفهم، فأتعمد إعادة النظر مرة أخرى، فإذا أنا بباب جديد يُفتح للفهم، أروع وأفضل مما كان والمحبة باب عظيم من الأبواب الشديدة الخصوصية عند ساداتنا الصوفية جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيراً، إذ فتحوا لنا آفاقاً ما كُنا لندركها لولاهم.

وهذه الرسالة التى أقدمها اليوم محقّقة للقراء، أراد مؤلفها لها أن تكون على هذا الاختصار، فقد قسّمها إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في محبة الله عز وجل.

الفصل الثاني: في محبة رسوله سيدنا محمد عَراكِهُم .

الفصل الثالث: في محبة آل بيت النبي الأطهار والشاع أجمعين.

وهذا التقسيم بالرغم من اختصاره، واختصار حجم الرسالة إلا أنه استطاع أن يضع يد القارئ بذكاء على ما يمكن أن يفهمه في مثل موضوع المحبة بالترتيب والتنسيق اللائقين.

فمحبة الرسول على من حيث أنه رسول لله سبحانه وتعالى تضمن لك محبة الله عز وجل، ولا يصح لك في نفس الوقت أن تحب الرسول، أو قل: تدّعى محبته ثم تبغض أحداً من أهل بيته أو حتى أحداً من أصحابه، أو حتى بغضك لأى أحد من المؤمنين قد ينال من درجة الإيمان، فأعد النّظر في ذلك تجد قول الرسول على إلى أحد كم حتى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه (رواه ابن حبان عن أنس وليه) أي: لا يؤمن تمام الإيمان، والأخوة أيضاً أخوة إيمان، وهي أقوى.

ومن لم يفعل ما قاله الحبيب علي فإنه يُنْقِص من درجة محبته للرسول ما دام أنقص من إيمانه، فما بالك وأنت ترى من يبغض أحداً من آل البيت، أو من الأصحاب ثم يقول أنه مسلم أو مؤمن، والرسول يقول علي الله الله في الأصحاب ثم يعضنا أهل البيت أحد إلا كبّه الله في النار» انظر إلى لفظ (كبه) كم هو شديد، ومن الذي كبّه ؟ «الله» رواه ابن حبان، والحاكم، وتعقب، ورواه الضياء في المختارة عن أبي سعيد وليه الله في المختارة عن أبي سعيد وليه الله في المختارة عن أبي سعيد والله الله في المختارة عن أبي سعيد ومن الدي سعيد المختارة عن أبي سعيد والمناه المختارة عن أبي سعيد المناه المناه المناه المنه الله الله الله الله المناه المناه المناه المنه المنه الله المنه الله الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه المن

فكما يقول أهل هذا الزمان فمنظمومة الحُبّ واحدة من قَبِلَها كلها فاز فوزًا عظيمًا، ومن قَبِلَها بعضها وترك بعضها فليُعد النظر في أحاديث الحبيب لعله يجد لنفسه مخرجًا عنده.

أمَّا من لا يعرِف الحُبِّ الإلهي، ولم يشغل نفسه به أقول أمامه:

ارقُب نفسك ثم أقبل فإنك ستجد ما يبهجك، وإن لَم فاجتهد وجاهد وانظر إلى قوله تعالى وأعد فيه النظر: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمْعَ الْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ ﴾ (العنكبوت).

وانظر إلى قول المؤلف في هذه الرسالة الجميلة:

«يتعب بعض الناس أنفسهم بالرياضات والمحاهدات ليصل إلى مقام، فلو أنّه حصّل مكانًا في قلب صاحب قلب بخدمة أو بخصلة لحصل المقصود بلا تعب، فإن قلوب هذه الطائفة موارد الأنظار الإلهية، فيحصل له نصيب من ذلك النظر، واجعلوا دعاءكم بلسان طاهر عن لوث الذنوب.

يعنى: تواضعوا لأولياء الله، واستمدُّوا منهم حتى يدعوا لكم فإن ألسنتهم طاهرة».

وهذا القول لك عزيزى القارئ، وهو صادق لحديث الرسول عَيَّا اللهُ: «المرء مع من أحب».

«اللهم إنّا نسألكُ حُبّك، وحبّ من يُحبّك، وحب كل عمل يقربنى إلى حُببّك، اللهم اجعل حُببّك أحبّ إلى من الدنيا كلها ومن نفسى ومن الماء البارد». آمين.

[اللهم لك الحمد حمداً دائماً مع خلودك، ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمداً لا يزيد قائلها إلا رضاك، ولك الحمد حمداً مليًا عند كل طرفة عين وتنفُس نفس آ. آمين

المحقق

سعيد عبد الفتاح

#### مصطلح المحبسة

أولاً: في اللغة:

الحُبُّ: نَقيضُ البُغْض.

والحُبُّ: الوداد، والمحبّة، وكذلك الحبُّ (بالكسر).

وحَبّه، يُحبّه، فهو مَحبُوبُ.

وحكى سيبويه: حبيته، وأحببته بمعنى.

وأَحَبَّهُ الله فَهُوَ مَحْبُوبٌ.

واستَحَلُّهُ كَأْحَلُّهُ.

والمحبَّة: اسمٌ للحُبِّ.

والحبُّ (بالكسر) الحبيب والمحبوب.

وكانَ «زيدُ بن حارثة» ﴿ فَطْنِيْهِ حَبٌّ رسول الله عَايِّكُمْ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ

أي: محبوبه، فهنيتًا له.

وحَبَّةُ القَلْب: سُويداؤه، واجعله في حَبَّة قَلْبك، أي: في سويدائه.

وحَبَّةُ المحَبَّة: خُلاصَتُها الكامنة في دقّة بذرتها.

وهي: اللُّبُّ: أصلُ الشيء، ومادتُهُ، وَقُوامُهُ(١).

ثانيًا: عند الصوفية

هي: أن تَتَطَهَّر من الأوصاف الذميمة، وتَتَّصف بالأوصاف الحميدة، فكُلما تطهّرت النفس من الذميم مالت الرُّوح إلى المحبّة فهي منجذبة انجذاب الفرع إلى أصله.

وهذا الانجذاب هو الحُبُّ.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن منظور: لسانُ العرب، مادة: (حبب).

الزمخشرى: أساس البلاغة، مادة: (حبب).

الزنجاني، محمود: تهذيبُ الصحاح، مادة: (حبب).

الأخص : إن ظهر من مشاهدة الروح جمال الذات في عالم الجبروت. والخاص : إن ظهر من مطالعة القلب جمال الصفات في عالم الملكوت.

والعام: إن ظهر من ملاحظة النفس جمال الأفعال في عالم الغيب.

والأعمّ: إن ظهر من معاينة الحسّ جمال الأفعال في عالم الشهادة.

فالحُبُّ بظهوره من مشاهدة الجمال يختَصُّ بالجميل البصير (١).

ولكى نهيم فى أودية المحبة الإلهية، لننظر قسم الأحوال عند الهروى فعد الله أول باب من أبواب قسم الأحوال العشرة (٢) ثم دخل فى تفصيل المحبة فذكر قول الحق سبحانه: ﴿ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ ﴾ (٣).

فقال الهروي(٤):

المحبة هي: تعلُّق القلب بين الهمّة والأنس، في البذل والمنع، على الإفراد.

وهي، أى المحبَّة: أول أودية الفناء. والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحو. وهي آخر منزل تلقى فيه مقدمة العامة ساقة الخاصة. وما دونها أغراض لأعواض.

والمحبة: هي سمة الطائفة.

وعنوان الطريقة.

ومعقد النسبة<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون ٢/ ٣.

<sup>(</sup>٢) أبواب قسم الأحوال هي: المحبة، الغيرة، الشوق، القلق، العطش.

الوجد، الدهش، الهيمان، البرق، الذوق.

<sup>(</sup>٣) آية رقم (٥٤) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) الهروى، هو: أبو إسماعيل عبد الله الانصارى الهروى صاحب كتاب (منازل السائرين) والمتوفى سنه ٤٨١ هـ.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهروى: منازل السائرين صـ ٨٨ (قسم الأحوال ـ الباب الأول).

\* فأمَّا تعلُّق القلب بين الهمة والأنس، في البذل والمنع، على الإفراد، فحالة تعلق القلب بالهمة لمعرفته بطلبه للحق طلبًّا خالصًا صرفًا، ليس فيه رغبة في الثواب ولا رهبة من عقاب، فلا بُدَّ له من بذل النفس للمحبوب، ومنع القلب من التعرض إلى ما سواه، ويكون ذلك بإفراده في القلب، فلا يشترك فيه غيره.

ولمًا كان طلب القلب بالهمة قد يكون عاربًا عن الأنس، وكان من شرط المُحبّ أن يكون مستوحشا من غير محبوبه، ومستأنسًا باستحضار محاسن المحبوب، مستغرقًا فيها، وجَبَ أن يكون المحب موصوقًا بالأنس، فإذا آنس، نسى أوصاف نفسه في ذكر محاسن محبوبه، كما قال الشاعر:

# شَاهَدَّتُهُ وذُهِلْتُ عَنِّى غيرةً مِنْ مُفْرَدُ<sup>(١)</sup>

\* وأمَّا أن المحبَّة أول أودية الفناء: فإذا وضع السالك أو المريد فيها قدمه فإنما قد جهز نفسه لأن يصل لمحبوبه ولا وصول له إلا بالفناء عن غيره، فيهيئ نفسه بإفناء خواطره عما سواه أو أن تتعلق بشيء دون محبوبه، فمحبوبه هو كل شيء، فلا بد أن يتعلق بمحبته حتى تفنيه عن غيره.

\* وأمًّا كونها عَقَبَة يُنحَدَرُ منها على منازل المحو:

ذلك لأن السالك يتدرج فى تجاوز هذه المنازل منزلاً منزلاً، ولا يصح له هذا التدرج فى التجاوز حتى تثبت عنده المحبة ويهيم فى أوديتها، ويتدرب على إفناء تعلقه حتى يمكنه محو هذا التعلق مرة مرة.

فأولها: محو الأفعال في فعل الحق سبحانه وتعالى، فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلاً، ويكون الفاعل على الحقيقة هو الله تعالى.

وثانيها: محو الصّفات التي في العبد، فيرى أنه أُعيرها، أو وُهِبَها ليستدل بها على معرفة الله سبحانه وتعالى، وعلى وحدانيته.

<sup>(</sup>۱) انظر: القاشاني: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية ٢/ ٣٧٤ بتحقيقنا. ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين ٣/ (٦ - ٤٤).

ف (من عرف نفسه عرف ربه) فصفاته أثر من صفات الحق، ولن يتدرج حتى تنمى صفاته في صفات الحق صفة .

وثالثها: محو الذات، وهو شهود تفرُّد الحق بالوجد أزلاً وأبدًا فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، والخلق مظاهر لصفاته، لأنهم أثر صنعته، فوجوده هو الوجود الحقيقي وكل وجود سواه وجود مجازي(١).

وهذا المحو، أي: محو الذَّات يصح بالآتي:

- ( أ ) اعتبار الوجود الذاتى، ولا ريب فى إثبات محوه، إذ ليس مع الله موجود بذاته سواه، وكل ما سواه فموجود بإيجاده أى.
- (ب) الاعتبار الثانى: المحو فى المشهد، فلا يشهد فاعلاً غير الحق سبحانه، ولا صفات غير صفاته، ولا موجوداً سواه لغيبته بكمال شهوده عن شهود غيره (۲).

فلما كانت منازل الفناء والمحو غاية جعل المحبة عقبة ينحدر منها إليها فإذا صحّت المحبة صح تجاوز المنازل.

\* وهي: أي: المحبة، آخر منزل تلقى فيه مقدمة العامة ساقة الخاصة: وما دونها أغراض لأعواض.

فالمحبة: منزل يجمع بين نهايات العامة، وبداية الخاصة، وهو تعبير رقيق أتى به الشيخ الهروى في كتابه ليعبّر بذكان عن معنى حديث الرسول عليَّا اللهم، «المرء مع من أحب» (٣).

وهذه المعية تقتضي التقاء العامة بالخاصة، فيكون ذلك في أول المقام،

<sup>(</sup>١) ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين ٣/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣/ ٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٣) حديث (المرء مع من أحب) رواه الترمذى والنسائى وابن خزيمة عن صفوان بن عسال، ورواه البخارى عن أبى وائل عبد الله، ورواه أحمد بن حنبل، ومتفق عليه، ورواه الثلاثة كلهم عن أنس فطي ومتفق عليه أيضًا عن ابن مسعود فطي، وقال الإمام صلاح الدين التجانى: حديث صحيح انظر (جوامع الكلم) حديث رقم (٢٣٩٦) صـ ٣٣١.

وليدل على أن المحبة لا يصلُها إلا كل ذى حظ عظيم، لأنها تضعه \_ أى: المحب \_ فى مصاف الخواص، وإن كان فى أول المقام الذى يبدأ فيه قدم الخاصة وتنتهى عنده قامة العامة، وما يبقى فبالأعمال.

\* وما دونها، أى: ما دون المحبة والوصول إليها أغراض دنيوية، بمعنى أن كل من لم يصل إلى هذا المقام فإنما هو فى الأغراض ليعوض ما فات، أو طمعًا فيما هو آت.

والسبب: أن كل عمل مهما بلغ خالى عن المحبة لا يُعوَّل عليه لأنه تمَّ لغرضه، ولو بدا صاحبه \_ في الظاهر \_ مُخلصًا.

فلا يصل أحد لقدر، مهما كان، دون المحبة، وإنما كل ما قبلها ربما كان \_ إذا صح \_ مقامات تدريب، وتثبيت لتتحقق بوادر المحبة وتزرع بذرتها، والمحبون عبيد خلص.

والعبدُ وما ملكت يداه لسيده، فكيف ينظرون إلى الأعواض والأغراض فوالله لقد قال من قال: والله فاز المحبون بشرف الدنيا والآخرة لجديث «المرء مع من أحب»(١).

\* وهي: أي، المحبَّة: سمَّةُ الطائفة.

والسمة: الإشارة والعلامة.

والطائفة: هم الصوفية.

فالحمد الله أن يوسم أهلها بالحب، ثم الحمد الله، ثم الحمد الله.

<sup>(</sup>١) قالها طبعا (سمنون المحب) انظر ترجمته داخل هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) حديث (المتشبع بما لم يُعطِ. .) رواه البخارى في النكاح ١٠٦، وأبو داود في الأدب ٨٣، ومسلم في اللباس ١٢٦، لا ١٣٧، والتسرمذي في البسر ٨٧ كلهم عن أسماء بنت أبي بكر ومسلم في اللباس ١٣٦، لا التسرمذي في البسر ٨٧ كلهم عن أسماء بنت أبي بكر ومسلم في اللباس ١٣٦، لا التسرمذي في البسر ٨٠ كلهم عن أسماء بنت أبي بكر

فالمريد الصوفى حين يسلك فى مراحل الذكر يسلك قلبه فى مدارج المحبة فيبدأ تعلقه بشيخه ومحبته أولاً، ثم إذا أفلح وثبت وانتقل فى الذكر ترقى معه القلب فى المحبة فيحب شيخ شيخه، ثم إذا أفلح وهكذا يتعلم ويترقى فى مدارج المحبة حتى يحب الحبيب عليه فإذا وصل إلى هذه الدرجة، وهذه المنقبة يرقيه رسول الله عليه في ويمده بما يستحقه، ويُفاض عليه النور، فلولا محبته عليه على ما صلحت محبة أحد، وكان الجميع مدّعين، فهو عليه الباب الأعظم ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُحبُّونَ اللّه فَا تَبِعُونِى يُحبِّبُكُمُ اللّه ﴾ (٢) وهل لامرئ الاتباع دون الحب كيف، والله لا يُفلح لقول الرسول الحب؟ كيف، والله لا يُفلح لقول الرسول الحب؟ كيف، والله لا يُفلح لقول الرسول عليه في المن الحب؟ حيف، والله لا يُفلح لقول الرسول الحب؟ عينه الما جئت به (٣).

أيصحُ لأحد أن يدّعى محبة رسول الله عليه ولا يحب ما يحبه رسول الله عليه ولا يحب ما يحبه رسول الله عليه الله على الله عليه الله على الله

فكل ما أحبه رسول الله علينا أله علينا محبته لأنه أحواله، فما بالك بمن يبغض أهل بيته أو أصحابه أو أحداً منهم، فقد قال عنه ربه سبحانه

<sup>=</sup> انظر: المعجم المفهرس الألفاط الحديث ١/ ٣١١، والإمام (صلاح الدين التجانى) جوامع الكلم حديث رقم (٢٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) الآية رقم (٣١) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) الحديث: رواه الحكيم، وأبو نصر السجزى في الإنابة، وقال: حسن غريب، ورواه الخطيب، كلهم عن ابن عمرو ولا الشيوطي حديث رقم (٢٦٦٢٤) ٧/ ٤٤٢ من جامع الأحاديث.

<sup>(</sup>٤) الحديث: رواه أحمد بن حنبل، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، واتفق عليه الشيخان كلهم عن أنس رط الله عن أنس والله عن أنس الم الله عن أنس المسلم الله عن أنس الله عن أنس

انظر السيوطى: حديث رقم (٢٦٣٢٤) ٧/ ٣٩٧ من جامع الأحاديث.

وتعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَـوَى ﴾ (١) فكيف بما أحبه عَيْظِهُم هل يصبح عـرضة للقيل والقال، والأخذ والردّ، لا بد من التسليم بما أحبه عَيْظِهُم.

ومن عنوان هذه المحبة التي هي سمة الطائفة وتميزت بها عن غيرها بذل المجهود، فأي بذل دون نفسك ومهجتك قليل، ولا تكمل المحبة بدون ذلك، فإن لم تبذله بالفعل فهيئ نفسك، وكن مُستعدا، ومشتاقًا لهذا البذل، حتى تنال رضا المحبوب الأول من الخلق علي الأن من كان أقرب منه بحسن المتابعة والمحبوبية، «فمن اتبعه يصل إليه فيسرى منه خاصية المحبوبية فيه بحيث يتأتى منه جذب آخر إلى نفسه وإعطاؤه إيّاه الخاصية بالمحبوبية (١)» وهكذا.

\* وهي، أي المحبة: (عنوان الطريقة).

أى: دليلها، فإن العنوان يدل على الكتاب والمحبَّة تدل على صدق الطالب لمطلوبه، وإنه من أهل الطريق.

\* وهى (معقد النسبة) أي: التي بين العبد وربِّه، فالرَّبُّ ربُّ والعبد عبدٌ والمحبة هي النسبة التي بينهما.

<sup>(</sup>١) الأية رقم (٣) من سورة النجم.

<sup>(</sup>٢) انظر التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون ٢/ ٥.

#### درجات المحبة

قال الشيخ «أبو إسماعيل الأنصارى الهروى» في منازل السائرين: إن المحبة على ثلاث درجات:

الدرجة الأولى: تقطع الوساوس، وتلذّ الخدمة وتُسلّى عن المصائب، وهى: أي الدرجة الأولى من المحبة.

تنبت من مطالعة المنّة، وتنبت باتباع السُّنَّة، وتنمو على الإجابة بالفاقة.

أمًّا الدرجة الثانية: محبة تبعث على إيشار الحق على غيره، ، وتُلهج اللسان بذكره وتعلق القلب بشهوده.

وهي: أي: الدرجة الثانية من المحبة:

ـ تظهر من مطالعة الصفات.

ـ والنظر في الآيات.

- والارتياض بالمقامات.

والدرجة الثالثة: محبة خاطفة، تقطع العبارة، وتدقق الإشارة ولا تنتهى بالنعوت.

\_ وهذه المحبة هي قطب هذا الشأن.

\_ وما دونها محاب: نادت عليها الألسن، وادَّعـتهـا الخليقة، وأوجـبتـها العقول.

#### الدرجة الأولى من المحبة:

فأمًّا الدرجة الأولى من المحبة فمن علاماتها:

(1) قطع الوساوس. (ب) لذّة الخدمة. (ج) التسلية عن المصائب.

أولاً: قطع الوساوس:

\* المحبُّ في حالة جمع، لاستيلاء ذكر المحبوب على قلبه، واستغراقه في محبته، فلا يشغله شيء عن محبوبه.

\* والوساوسُ فَرْقٌ ـ ففيها تشتُّت فالجمع والفرق متناقضان.

\* المحب ذاكرٌ، فهو صاحبُ عزم، وعزمه مع المحبة نفى الستردد، والتشتت، فلا غفلة، ولا وقت أصلاً عنده للغفلة.

والوسواس لا يأتى إلا لأهل الغف الغف الإعراض عن ذكر الله تعالى فالمحبُّ مجموع بمحبوبه فلا يرى سواه، فهو بعيد عن الغفلة.

#### ثانيًا: لذة الخدمة:

\* المُحبُّ عبدٌ يدرك عبوديت لسيده، فلذلك إذا خدم سيده خدْمة مهما طالت فهو لا يتزحزح عن هذه العبودية، فكيف به ينتظر أُجرة على ما يفعل، فالعباد هم العمال بالأجرة، أمَّا العبيد فما لهم أُجرة لأنهم في خدمة سيدهم على الدوام متلذذون بذلك أنهم من العبيد لا من الأُجراء، فالعبد وما ملكت يداه، لسيّده.

قال النَّفَّرى: وقال لى: إن جمعتك الأقوال فلا قُرْب، وإن جمعتك الأحوال فلا حُبّ.

وقال عفيف الدين التلمساني في شرح ذلك:

يعنى: إن عبادة الخوف والطمع تتعلق بالأفعال، ويعنى بالأفعال: العبادة، وهي في البُعد، لأن أهلها أُجراء وليسوا عبيدًا.

وأمَّا الحُبّ: فإن القرب به يكون، والمحبّ إنما يطلب ذات المحبوب لا خوفًا من عقاب، وطمعًا في نعيم، ومن ذاق طرفًا من المحبة الصادقة أدرك هذا المعنى.

وأمَّا كونُ المحبة سببُ القُرب، فقد ورد قوله تعالى فى الحديث القدسى: «ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أُحبَّه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به...»(١) الحديث، ومن أحبه الله تعالى فإنه أيضًا يُحبُّ الله تعالى، فيستحق القرب(٢).

<sup>(</sup>١) الحديث تمَّ تخريجه داخل نصَّ الكتاب المحقق فانظره.

<sup>(</sup>٢) انظر: المواقف للنَّهُ ي مشرح عنيف الدين التلمساني ص ٣٠١.

ثالثًا: التسلية عند المصائب:

أهل المحبة الكُمَّل ظَيْم جميعا لا يشغلون أنفسهم بمن أذاهم، ولا تنقيص من نقصهم، إنما يرجعون إلى تفتيش أنفسهم، ويكثرون من الاستغفار، ويشهدون أنفسهم جالسين بين يديه تعالى، وهو يرى صنيع عبيده فيهم إذ يرون في تسليط الخلق عليهم رحمة في صورة نقمة، وأنّه ما سلطهم عليه إلاّ ليرجع العبد لله تعالى، ويلتجئ إليه، وهم لا ينتصرون لأنفسهم، ولا يؤاخذون من آذاهم، بل ينتصر الله لهم بغير تعمد منهم، ولا دُعاء منهم عليه، بل ويبعث له لمن أذاه ما بالهدية، ويقول له: أهديت لي حسناتك يوم القيامة، فما أقل ما نهديك اليوم من متاع الدنيا هدية بهدية، كما فعل الإمام الحسن البصرى حين بلغه أن فلانا ذكره أمس في المجلس بسوء، فأهداه في اليوم الثاني طبقا من أجود أنواع الفاكهة(١).

\* وهذه الدرجة (٢) من المحبّة تنبت من مطالعة المنّة.

وأول هذه المطالعة نظر العبد إلى النّعم التي أفاضها عليه ربه سبحانه وتعالى كما قال علي الله الله لما يغذوكم به من نعمة . . . "(٣) الحديث .

وهو أول درجة من درجات توجه العبد للنظر إلى فضل الله المُفاض عليه ليل نهار، فإدراك العبد يتجدد مع النظر لكل نعمة ينظر إليها فيرى أنه لا بد وأن يُقابلها شكر، فإذا شكر العبد ربَّه وحمده على النعمة الأولى، زاده الله، ثم يشكره ويحمده على النعمة الثانية، فيزيده، ثم يترقى العبد في النظر، فيرى سحائب الفضل والنعم، فيضًا منهمراً لا ينقطع، فإذا عظم عنده ذلك يزداد الفضل لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ لَهُن شَكَرَتُمْ لاَ زِيدَنّكُمْ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الإمام صلاح الدين التـجانى: «كتاب الكنز فى المسائل الصـوفية» (لؤلؤة فى البلاء) ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) أي: الأولى.

<sup>(</sup>٣) له تخريج داخل الكتاب

<sup>(</sup>٤) الآية رقم (٧) من سورة إبراهيم.

ومن أعظم مطالعة منّة الله على عبده: تأهيله لمحبته، ومعرفته، وإرادة وجهه، ومتابعة حبيبه عليّ الله على عبده الله نور يقذفه الله في قلب العبد، فإذا دار ذلك النور في قلب العبد، وذاته بالمتابعة أشرقت ذاته فيرى ما أُهلّت له من الكمالات والمحاسن، فتعلو همّته وتقوى عزيمته، فيزيد النور، ويطرد ظلمات نفسه فترقى الروح(١) ويشرق قلب العبد، فيقوى سلطان المحبوب شيئًا فشيئًا، حتى يملأ أماكن الظلمات بنور المحبة.

كُلُّ هذا الترقى من إمعان النظر فيما أفاض الله عليه من سحائب النّعم، والفضل.

### \* أمَّا قوله: (وتَثْبُتُ باتباع السُّنَّة):

فإذا أشرق النور في القلب يخشى العبد أن يفقد هذا النور، ويطمع في أن يثبت، وفي ثباته القدرة على الزيادة، أمّا إذا فقده فكيف يزيد! ولكى يحافظ العبد على ثبات قوة هذا النور، حتى تمكّنه روحه من الزيادة لا بُدّ له من متابعة الحبيب علي التبي والترقى مع ما قاله من أحاديث والعمل بها «فمن عَمل بما عَلم علمه الله علم ما لم يكن يعلم» (٢) ففي متابعة الحبيب علي ثبات هذه المحبة وقوتها، بل وزيادة الترقى فيها من درجة إلى أخرى أعلى منها، فالمحبة تبدأ بالاتباع، وتستمر بالاتباع، وتصل إلى غايتها بالاتباع، فالاتباع ليس ظاهرًا فقط بل ظاهرًا وباطنا، وسرًا، وجهرًا وخفاءً، وأخفى إلى كل ذلك، فلن تصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى إلاّ إذا أحببت حبيبه علي ظاهرًا وباطنًا، وصدقته خبرًا، وأطعته أمرًا، وأجبته دعوة، وآثرته طوعًا، وفنيت عن حكم غيره بحكمه، وعن محبة غيره من الخلق بمحبته علي الله وعن طاعة غيره بطاعته.

وإن لم يكن ذلك فلا تتخنّ بهذه المحبة، وارجع من حسيث جئت، ومن حيث شئت فالتمس نورًا، فلست على شيء.

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين ٣/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) حديث (من عـمل بما علم...): رواه أبو نعـيم عن أنس الطُقُك انظر العجلوني: كـشف الخفاء الحديث رقم (٢٥٤٢) ٢/ ٢٦٥.

وتأمل قول تعالى: ﴿ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ (١) أى: الشان في أن يُحبّكم الله ) الله، لا في أنكم تُحبونه، وهذا لا تنالونه إلا بمتابعة الحبيب عِيَالِيمُ من كل وجه (٢).

#### \* وقوله: «وتنمو على الإجابة بالفاقة»:

وتنمو أى: المحبة على إجابة الداعى بالافتقار إلى الله، وإقامة الأعمال ثم عدم النظر إلى هذه الأعمال، ويستصغر كل عمل من شأنه أن يبرز فى نفسه، ويستقله فى جنب فضل الله عليه، فإن الإجابة بالفاقة هى معنى حديث الحق حين يقول سبحانه وتعالى: «إنما أتقبّل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى، ولم يستطل بها على خلقى، ولم يبت مصراً على معصيتى، وقطع نهاره فى ذكرى، ورحم الأرملة والمسكين والمصاب. . . "(٣).

#### الدرجة الثانية من المحبة:

وهذه الدرجة لها محبة:

(1) تبعث على إيثار الحق على غيره.

(ب) وتُلهج اللسان بذكره.

(جـ) وتعلّق القلب بشهوده.

وهذا النوع من المحبة

ـ يظهر من مطالعة الصفات.

ـ والنظر في الآيات.

ـ والارتياض بالمقامات.

<sup>(</sup>١) الآية رقم (٣١) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ٣/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٢٨٧٦٤) ٨/ ١٤٩ من جامع الأحاديث للسيوطي.

#### (1) المحبة التي تبعث على إيثار الحق على غيره:

لها قوة تختلف عن الدرجة الأولى، فالمُحبُّ هنا يرغب فى الخروج الحقيقى من كل شيء فى الدنيا إلى لقاء محبوبه، ويتبرم بصحبة ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه، ولا يستريح حتى يؤثره على كل شيء حتى نفسه.

#### (ب) أمَّا أن يلهج اللسان بالذكر:

فلا بد، لأن من أحب شيئًا أكثر من ذكره، ألا ترى لأهل الدنيا يبيتون يعدّون كم سيكسبون بهذه الصفقة وتلك، ومتى يذهبون ومتى يجيئون، وكم يُحصّلون، وكم، وكيف، فإنهم ينامون على حلمهم بما يكثرون من ذكره، تُرى لو كان هذا الذكر لمحبوبك أنت، وأنت اللهج بذكره وتسبيحه ليل نهار! فهذه ثمرة من ثمار النظر في آيات الله يجعلك تحب الذكر أفضل من محبتك للدنيا وزينتها.

#### (جـ) أمَّا تعلَّق القلب بشهوده:

إذا كان الله هو المحبوب، فإن الحُبّ يستغرق جميع العبد، فهو دائم المشاهدة، ومشاهدة المحبوب كالغذاء للجسم، به ينمو ويزيد، فكلما زاد مشاهدة زاد حُبّا.

\* أمًّا أن هذا النوع من الحب أو المحبة تظهر من مطالعة الصفات.

يعنى: إثباتها، ومعرفتها، فصفات المحبوب في كل شيء، فإن روحه تستقى مددها ولذَّتها من مطالعة صفات الكمال، ونعوت الجمال.

#### \* والنظر في الآيات

علامة أخرى من علامات محبة المولى عز وجل، هى: النظر فى آيات الله فمن نظر واعتبر، وكان مُحبًا زاده الله حُبًا ورقًاه من مقام إلى مقام، فالنظر للاعتبار يزيد المحبة، لأن الآيات من صنع المحبوب فكم يسعد بقربه، وهو ينظر فى صنعه، إن الكمّل من أولياء الله يشعرون طول الوقت وهم بين آيات

الله أنهم مع الله ما برحوا فالنظر إلى الصنعة بعين الحكمة هي في ذاتها حُبّ للصانع، اللهم املاً قلوبنا بمحبتك.

#### \* وارتياض المقامات

رياضات المشايخ والأثمة والمجاهدين من السادة الصوفية جعلتهم يصلون الى المقامات التى تليق بهم، وينتقلون من مقام إلى مقام وكلما حصلوا، مجاهدة، بداية مقام سعوا فيه لمحبة الانتقال إلى ما هو أرقى منه، والله معهم ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (١) فمن جاهد يشاهد، ويطلعه الله على الأسرار.

#### الدرجة الثالثة من المحبة:

فمحبة الدرجة الثالثة أهم وأقوى، وهي المرادة فهي:

- \_ محبة خاطفة تقطع العبارة.
  - ـ وتدقق الإشارة.
  - ـ ولا تنتهي بالنعوت.
- وهذه المحبة هي قُطب هذا الشأن، وما دونها محابٌّ
  - نادت عليها الألسن.
    - ـ وادّعتها الخليقة.
    - \_ وأوجبتها العقول.

وهذه المحبة تظهر في كلام خاتم الأولياء سيدى أحمد التجانى فطف أثناء حديثه عن تفسير آية ﴿ يُحِبُّهُمْ ويُحِبُّونَهُ ﴾ يقول فطف : اقتضت مشيئته، سبحانه وتعالى، التي يستحيل نفى ما تعلقت به أن يوجد عالما من الموجودات يتصرف فيه بإفاضة رحمته وعمومها، وبظهور سطوات جلاله وعلوها، وعبر عما تعلقت به هذه المشيئة هو التنزل، ثم قال: (فخلقت خلقًا فتعرَّفت إليهم فبى عرفونى) وكان تنزله إليهم بحكم المشيئة اقتضى ذلك التنزل، ثم فيضًا من نقط

<sup>(</sup>١) الآية: ٦٩ من سورة العنكبوت.

جوده وكرمه، التى ينتفع بها من وقعت عليه، ومن هذا الفيض حكم سبحانه وتعالى، واختلف حكمه سبحانه وتعالى فى وجوده فطائفة شاء ترفيعهم، وتعظيمهم، وتمكينهم من الرتبة العُليا، والعلو، والشرف، والتعظيم، وهؤلاء هم النبيون والملائكة ومن شاء اختصاصه من عوالمه فى هذه الرتبة.

وطائفة قضى بترفيعهم، وتعظيمهم، وإعلائهم إلى رتب هى دون الأولى، وأهل هذه الرتبة هم الصديقون والأقطاب.

ثم حكم، سبحانه، برتب دونهم فى الترفيع والتعظيم وإفاضة الفضل والجود، وفى هذه المرتبة عامة الأولياء، على اختلاف مراتبهم، ومن شاء تخصيصهم مثلهم من العوالم.

ودونهم طوائف قضى، سبحانه وتعالى، بترفيعهم وإعلائهم إلى رتبة دون هذه الرتبة، وفى هذه المرتبة طوائف الصالحين الذين قضى لهم سبحانه وتعالى بتوفية امتثال أمره واجتناب نهيه مع ضيق الحجاب وغمه، فهم دائما يتقلبون فى أطوار المجاهدات، وضيق الأمر، لم يخرجوا إلى روح الأحوال، واتساع المجال، وإطلاق الأرواح فى سراح الوجود، الذى لا غاية له لأن تلك مرتبة الأقطاب والصديقين.

وطائفة دونهم في المرتبة قضى بترقيهم، وإعلائهم واصطفائهم أيضًا، وهم عوام المؤمنين، وهم الذين يقعون مع إيمانهم في مخالفة أمره.

والكُلُّ قد اكتنفتهم مراتب التعظيم والإجلال، والكُلُّ مأواهم الجنة، لكن مراتبهم مختلفة \_ كما قلنا \_ وكل هذا تصرف المشيئة الإلهية، واختصاصها لمن شاء سبحانه وتعالى، وهذا التصرف بحكم المشيئة هو المعبَّر عنه بمحبة الحق لخلقه، وإن تباينت مراتبهم في المحبة، لكن هي المحبة الخاصة منه وأصحابها \_ كما قلنا.

إلاَّ أن هناك أمراً دقيقًا صعب المرام، لا مطمع فيه للعقول والأفكار فيه، اختص به المرسلين والصديقين ومن وراءهم من عموم النبيين، وهو محبة ذاته العُليا حُبِّا خالصًا لذاتها لا ليعود عليها منه شيء، وهذا المطلب هو أقصى

٨٧ ---- حبة المحبة

المرامات كُلّها، فمن مَنَحَهُ، سبحانه وتعالى، ذرّة من هذا المطلب ارتفع به إلى الرتبة العليا في التعظيم والإجلال من دون الصديقين لا حظ لهم في هذا الخطاب.

وهناك المحبة العامة منه سبحانه وتعالى، وفي هذه المحبة جميع العوالم $^{(1)}$ .

راجع كل ما قلناه في المصطلح الصوفى وتأمَّل ما قيل في محبة الله سبحانه للعبد، ومحبة العبد لله.

المحقق

<sup>(</sup>١) انظر: سيدي أحمد التجاني، خاتم الأولياء: كتاب (جواهر المعاني) ١/ ١٥٥ وما بعدها.

#### مؤلف الكتسساب

هو: الشيخ الفأضل، والعارف الكبير محمود بن فضل الله بن محمد السورى حصارى، ثم الرومى، ثم القسطنطينى، الاسكدارى الشهير بالهدائى، الواعظ، الصوفى، الحنفى.

أحد مشايخ الطريقة الجلوتية (بالجيم) الكبار، وصاحب الزاوية الشهيرة التى بناها باسكُدار ثم نسبت له.

وُلِدَ ببلدة «سورى حصار» ولم نقف على تاريخ ميلاده، ولم ترشدنا المؤلفات متى ولد، لكن توقعنا أنه ولد سنه ٩٥٥هـ تقريبا، وكانت وقاته رحمه الله، سنه ١٠٣٨هـ ودفن بزاويته.

كان قد بدأ حياته في بلدته بالتحصيل والعلم، إلى أن برع في الأدب ونظم الشعر، ثم انتقل إلى «أدرنة» فلما تمت عمارة مدرسة السلطان توجه إلى أستاذه (ناظم زاده) فجعله بها سنه ٩٧٨هـ ولازمه لما ولى قضاء الشام ومصر، وولى هو بهما بعض النيابات.

ثم فى المحرم سنه ٩٨٠ م أعطى المدرسة الفرهادية ببروسة، وولى بها نيابة الجامع العتيق، فاتّفق أنه عزر بعض الصلحاء لأمر دعا إلى ذلك، فرأى في تلك الليلة \_ فى منامه \_ كأنه جىء به للفرجة على جهنم، فرأى فيها أناسًا كان يظن هو أنهم لكثرة صلاحهم فى صدر الجنة، ومنهم أستاذه، (ناظر زاده) وكان اسمه رمضان، وكان مشهوراً بالديانة والاستقامة.

فتاثر من هذه الرؤيا، ولم يخرج عليه نهار آخر إلا وقد باع جميع ما يملكه، وترك النيابة، والمدرسة، وكل شيء وذهب إلى الشيخ «افتاده» المشهور، وأخذ عنه، وجد كثيراً فكان يلازم الرياضة، ويبالغ فيها إلى النهاية. وحُكى عنه: أنه قال: كان بعض أحباب الأستاذ قد مات، فرأيته بعد مدة في

عالم اليقظة، وهو خارج من باب الشيخ، فسلمت عليه وسلم على، ثم دخلت إلى الشيخ وأخبرته بذلك.

وقلت له: أهذا غلط خيال أو واقعة منام؟.

فقال لى: يا ولدى قد قويت روحك بالـرياضة، فما رأيته من آثارها، ثم، وأنا كنت أيام رياضتى إذا دخلت السـوق أحيانًا أرى من الأموات أكـثر ما أرى من الأحياء.

ولمَّا أكمل الشيخ محمود الطريق على شيخه المذكور، وورد إلى «أُسكُدار» اختار الإقامة بها، ثم في جمادى الآخرة سنة ثنتين بعد الألف سنة أسكُدار» اختار الإقامة والتذكير، والتحديث، والتفسير، بجامع السلطان محمد بعد وفاة الشيخ (معيد ددَهُ).

وفى المحرَّم سنة سبع وألف سنه ١٠٠٧هـ زيد كه من الوقف المزيور مائة عثمانى فى كل يوم، ولمَّا أتم عمارة الجامع الذى بناه بزاويته التى بأسكُدار، اختار هو أن يكون خطيبا فيه، وتفرغ عن وعظ جامع السلطان محمد لبعد المسافة وطُلب واعظا بجامع (مهروماه) الذى باسكدار فى يوم الخميس فأعطيه، وظل يعظ به إلى أن مات.

ولمَّا أتمَّ السلطان أحمد جامعه في سنة ستِّ وعشرين وألف من الهجرة النبوية سنه ٢٦ ١٠هـ فوَّض إليه وعظًا في نهار الاثنين، فكان يعظ فيه، وكان يعتقده السلطان أحمد ويعظمه كثيرًا، ولا يُصدر إلاّ عن رأيه، وقع له معه مكاشفات، وحكايات تؤثر عنه.

منها: ما يُذكر أن السلطان ذهب، هو وبعض خواصه إلى أحد المنتزهات بأسكدار، وطلب لحماً مشويا، فجىء باللحم، وحُفِر له حفيرة، وشُوى بحضرته، فلما أراد أن يتناول منه حضر الشيخ محمود، ونهاه عن تناول شيء منه وقال له: إنه بجنبه حيَّة كانت، وقد احترقت وسرى سُمُّها إلى اللحم، وأمر بإلقاء قطعة لحم إلى كلب هناك فلما أكلها مات ثم حفروا المكان فرأوا آثار الحيَّة كما أخبر.

ومنها: أن السلطان كان قد عزل أحد وزرائه العظام، وأرسل ختم الوزارة إلى وزير كان مقيما باسكُدار، فغرق الرسول ومعه الخاتم، فلما بلغ السلطان ذلك توجّه إلى الشيخ «محمود الاسكدارى» وذكر له الأمر، فكان جوابه أنه كشف له السجادة، وناوله الخاتم.

ومنها: ما حكاه السيد الفاضل الأديب (يحيى بن عمر العسكرى الحموى) قال: رحلت في أيام الصبّا إلى الروم، وكنت قليل الجدوى (أى: مالى قليل) فإذا احتجت إلى شيء من قسم المأكول أخذته من عند أربابه، فيجتمع لهم في ذمّتى حصة من المال، وكنت أرد مورد الشيخ محمود الأسكدارى فيعطينى نفقة من عنده، فإذا أدّيت ما على لا يكون على ولا لى شيء، ويأتى المبلغ رأسًا برأس.

لطيعة: قال له السلطان ـ ذات مرة:

ـ بلغنى أنك صرت في ابتداء أمرك نائبًا.

فقال له: نعم، صرتُ نائبًا في عدّة بلاد، ولم أدر أن أحدًا وضع لي نقطة.

يشير إلى سلامته من أدناس النيابات، ثم وضعت لنفسى نفطة فصرِتُ (تائبًا) بعد أن كنت نائبًا.

فلمًا مـات، رحمـه الله، تاب الله عليه، وجـعله من أهل التحقـيق الذين يدلون على الطريق ومحبّى الطريق.

#### مؤلفاتــــه:

اهتم الشيخ محمود الأسكدارى، رحمة الله عليه، بالتأليف فأجاد فى ذلك، وكتب باللغتين (العربية والتركية) وأحسن تقديم عدد كبير من المؤلفات الهامة النافعة، التى عبّر فيها عن تجاربه الصوفية، ورحلة سلوكه الطريق، وبعض المشاهدات والتجليات والواردات، بلغت حوالى ٢٥ مؤلفًا وهى:

- ١- التّبر المسبوك المشتمل على ما جرى أثناء السلوك.
  - ٢- التجليات الهدائية (باللغة التركية).
- ٣- جامع الفضائل، وفامع ألرذائل. [في الأخلاق الصوفية والسلوك]

٣٢ \_\_\_\_\_\_ جبة المحبة

ع - حاشية على فقه الكيداني. ٥١٠ - حال الأرواح وأحوال الموتى.

٦ - حبة المحبة (وهو الكتاب الذي بين يديك).

٧ - حياة الأرواح ونجاة الأشباح.

(نعده الآن، وسيطبع قريبا، إن شاء الله).

٨ - خلاصة الأخبار في أحوال النبي المختار عَيَّاكُمْ اللهُ

٩ - درر البحار، وسر الأسرار في شرح حبة المحبة.

وهو شرح على هذا الكتاب ...

١- ديوان شعر (باللغة التركية).

١١- شرح قصيدة الوترية في مدح خير البرية عَلَيْكُمْ .

١٢- الشمائل النبوية الأحمدية.

١٣- شهرانكير منظومة (باللغة التركية).

١٤- طريقت نامه (باللغة التركية). ١٥- الفتح الإلهي.

١٦- فتح الباب ورفع الحجاب. ١٧- كشف القناع عن وجه السماع.

١٨- مفتاح الصلاة، ومرقاة النجاة .

١٩- مكتوبات إلى السلطان أحمد خان العثماني.

٢٠ نتائج الوجود والعالم (مثنويات ـ باللغة التركية).

٢١- نجاة الغريق في الجمع والتفريق.

٢٢- نفائس المجالس، في تفسير بعض الآيات القرآنية.

٢٣- الواقعات الهدائية في ثلاث مجلدات. ـ

هذه هى مؤلفات العارف بالله فضيلة الشيخ محمود الأسكدارى ونسأل الله العون فى تقديم بعض هذه الرسائل والكتب قريبا، محققا، مطبوعا، إن شاءً الله

وهو المعين وحده.

مقدمة المحقق \_\_\_\_\_\_مقدمة المحقق \_\_\_\_\_

#### مصادر ترجمة المؤلف:

المصادر التى تكلمت عن العارف بالله الشيخ الكبير محمود بن فضل الله الأسكدارى، الرومى، كثيرة، بعضها باللغة العربية، والبعض الآخر باللغة التركية، لأنه كان يجيد اللغتين، وكانت له مؤلفات باللغتين، وربما كان يجيد الفارسية أيضًا أو لغات أخرى، ولكن الذى وصل إلينا أنه كتب مؤلفات له هامة باللغة التركية أيضًا وسنقتصر هنا في هذا الكتاب على ذكر المصادر التى تكلمت عنه أو عن مؤلفاته باللغة العربية.

#### فمنها:

- ١- البغدادي: هدية العارفين ٢/ ٤١٥.
- ۲- حاجی خلیفة: کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون
   ۷۱۷، ۱۲۳۱، ۱۹۲۸، ۱۹۲۸.
  - ٣- عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين ١٢/ ١٨٩.
    - ٤- خير الدين الزركلي: الأعلام ٧/ ١٨٠.
- ٥- محمد أمين المحبى: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادى عشر ٣٢٧/٤.
  - ٦- يوسف النبهاني: جامع كرامات الأولياء ٢/ ٤٥١.
- ٧- بروكلمان: تاريخ الأدب العربي (الطبعة العربية) بترجمة وإشراف
   الاستاذ الدكتور/ محمود فهمي حجازي.
  - ۸- شستر بیتی ۷/ ۱۳۵.
  - ٩- إسماعيل باشا البغدادى: إيضاح المكنون.
    - 333, 775, 755.
  - هذه بعض المصادر التي تحدثت عن مؤلفنا الشهير.

#### النسخة الخطية للرسالة:

هذه هى النسخة المخطوطة المحفوظة بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم (٢١٣٤١) وهى مجموع به رسائل وهى، بخط (حسين الإمام).

١ - رسالة في تحقيق دوران الصوفية في عهد السلطان سليم شاه العثماني
 من تأليف الشيخ 1 سنبل أفندي ].

٧- رسالة فيما يتعلّق بالسماع والغناء. [للشيخ سلطان ملا على القارى].

٣- رسالة في دوران الصوفية [للشيخ على الجمالي].

٤- رسالة فى الوضوء عند الصوفية [الشيخ جمال الخلوتى الشهير بجلبى خليفه].

٥- رسالة في الصوفية [للشيخ حسن أفندي].

٦- حياة الأرواح ونجاة الأشباح للشيخ محمود الأسكداري.

٧- حبَّةُ المحبة (وهي التي بين يديكِ) للشيخ محمود الأسكداري.

٨- رسالة في دوران الصوفية [باللغة التركية] لعبد الأحد النوري.

9- رياض الأذكار وحياض الأسرار، عبد الأحد النوري

١٠- رسالة أخرى في الصوفية [باللغة التركية] عبد الأحد النوري أيضًا.

هذا هو محتوى المجموع المخطوط الذى يشير إلى أنه بخط واحد وقلم واحد، وناسخ واحد هو (حسين الإمام).

أما عن رسالة (حبّة المحبة).

فقد قال في خاتمة الرسالة:

وفقنى الله فى إتمام هذه الرسالة الشريفة فى شهر جمادى الأولى لسنة خمس وعشرين ومائة وألف من الهجرة النبوية من له العز والشرف على يد أفقر الأنام حسين الإمام غفر الله لمه ولوالديه ولمن أحسن إليهم ومن قرأ ونظر ودعا لهم ولجميع المؤمنين والمسلمين أجمعين.

وأهم ما يميز هذا المجموع أنه كُتب بخط دقيق جدًا.

- \_ ٢١ سطرا في الصفحة الواحدة.
- \_ من ١٤ ١٥ كلمة في السطر الواحد.
  - ـ الخط نسخى دقيق لكنه مقروء.
- ـ الرسالة ليس لها غلاف، فهي داخل مجموع مغلّف.
  - \_ البسملة تبدأ بأول السطر ويستمر معها الكلام.
- وجد نهاية الرسالة بعد أفكار مضافة. فكرة واحدة منها باللغة العربية انظر صور ونماذج المخطوط المرفقة، ولم نضفها لعدم أهميتها كما أن باقى الأفكار الأربعة كتبت باللغة التركية وعليها ختم بيضاوى صغير.
  - \_ عدد صفحاتها ١٣ صفحة، ٧ ورقات والأخيرة أ فقط.

#### منهج الرسالة:

موضوع هذه الرسالة واضح ومُحدّد، كـما يقولون الكتاب يبان (يظهر) من عنوانه.

وعنوان هذه الرسالة هو [حبة المحبة] فكل كلام المؤلف دار حول هذا المعنى، ولم يشت أو يبعد، فعدد الصفحات قليل جدًا بالنسبة لموضوع الرسالة كما أنه لم يبوب رسالته إلا على ثلاثة فصول فقط.

الفصل الأول: في محبة الله عز وجل.

الفصل الثاني: في محبة الرسول عَايَّاكُمْ .

الفصل الثالث: في محبة آل البيت.

كان يمكن أن يتشعّب عليه الأمر بالرغم من تصور محدودية الفكرة إلاّ أن الذين تكلموا فيها كثير جداً، ومن هنا يكون التشعب لكن المؤلف كان ذكيّا فعدد نقاطه وتكلم فيها باقتضاب شديد وكلامه فيها هادئ ومريح ومعبر.

وجاءت الفصول الثلاثة يكمل بعضها بعضاً إلا أننا نأخذ عليه أن الموضوع شيق وجميل وعلامة من علامات الصوفية فكان يمكن أن يختط تحت هذا المنهج تفاصيل أكثر وعناوين جانبية حتى لا يتفرع منه الموضوع فلا يستطيع أن يجمعه مرة أخرى، ولكن يبدو أنه أراد في عجالة أن يسجل هذه الرسالة بدليل أنه عاد إليها مرة أخرى وشرحها في كتاب له أسماه: (درر البحار، وسر الأسرار في شرح حبة المحبة) ولم نطلع على هذه الرسالة الأخيرة ولكنا نتوقع أنه شرحها ليصنع لنفسه توسعاً داخليا يقال معه ما يمكن أن يقال عن المحبة وإن كنا لن نوفيها حقها من القول، فالمحبة باب واسع من أبواب التصوف كلما تصورت أنك قابض عليه وجدته أكبر بكثير مما يُحاط به،

وهذا راجع لطبيعة الموضوع فى المحبة وتشعب الأقوال وزيادتها وكثرتها وتعدد مستويات القول فيها من آيات وأحاديث وأشعار وحكايات للمحبين سواء عند الصوفية أو غيرهم فالأمر قريب، ويتضح أثناء الكلام أهمية كل ذلك.

أخيراً فهذه رسالة منهجها واضح ومحدد وصريح، وهي بمثابة فتح باب المحبة للقارئ لكي يقبل على هذا الباب ثم لينظر.

المحقق

#### منهج التحقيق:

بعد أن قمت بنسخ الرسالة حسب قواعد الإملاء الحديث، توخّينا الدقة، فى ضبطها، فعلقت على ما فيها من مشكلات خاصة بالنسخ والإملاء وشرحت للمصطلحات الصوفية الواردة فى الرسالة، والتعليقات عليها.

فخرّجت الآيات القرآنية، والأحاديث القدسية والنبوية، وترجمت للأعلام الواردة بها، والأماكن، ثم قدّمت للرسالة بما يليق بها واضعا في الاعتبار محاولة فهم المصطلح الصوفي للمحبة، بشرح بسيط غير معقد كتمهيد للدخول في عالم الرسالة، ولإدراك أهمية الكلام على محبة الحق (سبحانه وتعالى) ومحبة الحبيب عير الله وآل بيته الأطهار فضلاً عن فكرة ومفهوم المحبة وأهميته عند الصوفية، ثم عرقت بالمؤلف وبمؤلفاته وجزء يسير من سيرته يتمكن معه القارى معرفة علامات وإشارات عن المؤلف تضىء له موقعه، ثم عرقت النسخة التي اعتمدت عليها ومكان وجودها، ثم تكلمت عن اهتمامي بهذا الموضوع كأمر يستحق الاهتمام لأنه عماد من أعمدة الصوفية.

ثم ألحقت بنهاية الرسالة عدداً من الفهارس العلمية، التى يتطلبها منهج التحقيق العلمى الحديث، وهذه الفهارس هى:

- ١- فهرس للآيات القرآنية.
- ٢- فهرس للأحاديث القدسية والنبوية الشريفة.
  - ٣- فهرس للأشعار.
  - ٤- فهرس للأعلام.
- ٥- فهرس المراجع والمصادر التي أعانت الدراسة والتحقيق.
  - ٦- فهرس المحتوى للكتاب كله.

وبعد أرجــو من الله العلى القدير أن يجعل عــملى هذا كله خالصا لوجــهه وابتغاء مرضاته وكفى.

المحقق سعيد عبد الفتاح

# صورونماذخ منه المخطوط

بساوته الحيفالهجم اليمهمالانا فبستاح بالمجيثة فيقرب فطعن المعطونة كزره النجيح شطاءه فاذم فاستفائظ فاستون فالمسلوة تزاجيها أنت دن نَدُنَى كَا وَ فَابِ مَنْ مِن اللهِ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ إِلَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال ليهن كسنى وبعد فنه وسالة الالجين سينها مبتني ويتركن ويند المناه معيد علم المن المناف لم الدوية ومن المنافية درية الرحول المدول الموقع في في المتعدد وتا الما الما والمتعدد والمتعدد والمتعدد المتعدد المتع كالتراتي وينبرم ومسيا لناماية التن لالعالية الازمان والمرافع والمترافية Commence of the state of the st لدين هنبود افاخرا وجنعة الثهروي اجالهم فالتخوش اذا تجل بِسَامَةُ الْمُشْتَحَ مِنْ الْمُعْقِدِينَا وَازْنَ مِنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْمُعْتِينَا أَمْ أَوْلَا الْمُؤْتِلَ والمعب والكالمية والمراد المهاي والمياء المراد المحري والمراد المارية الله والإلها للمواجد والمنتان المجالة المنافرة ا منينا المرام فكالمان والمطارة المانية المحال فالمراج والمانية ما الله الما الله الما أن المناطقة الله المناطقة الله المناطقة الم المنابع المحالة المحادث في المعادة في المادية المادية المادية المعادة الع عندام والمجالال فعاهيه دنه الميد لونش المديد غايد وأسطع متعلق بهذا الذارال جهاد من ها زجاول دري والتفكية محد المستشاح ف الحيدة الدَّة عِنْ النَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الله مِن

له عنى غيرون المسيتين الدوليسين فالذاله ولم منها مناسيا له فعال والذا بند ن بابه لعنفات فا ما اسلال دجد النائد اعفى خول لمزور فه المعتدق بكال المنفة لعب الصناية الدنابة كاقال استناء الدين سبقت لمن منا المسنى فاجري يتهد الوه ليق واشاد الي الم ما احتى معتى احتم عنافا والمنافية فالمهدياه والمعاون والمتعاونة ووقت وتدو فيجول اليوني الأووندي فالمنهمة فالمراج بما أشقا لللها فالأدي يكوله لالي والمناقط كالميك والمرابع والماكاة وتابيا يخالي أعليكم وعاسما كالعابة كالمتوجوها يتبد ودايدين التؤديد علاميره م أبيت أيانها بإيان المعتومين المهن وم فالكوشفار و كوالم و المراكبة و المر الناراد والأرازات والمنياد والمبتداة فالمنافي بالمراكز والماران المنتقلة بينيهم ويرويه فتأله الماهي يعيمان والمعالية والمنافئة المنافرة واستأرة ويتراب فالحافه الماءرع وملعدى ثويدم انفد بالتيكيل فالمارية المسار فيساري إرجي ألونيني والألاء بنيم مستالين بيرا والمسالين من المنسوعين أولا أولت بالمادة إلى الموردي الى والمناكر في المناسبة وروالمهم، والأرزيم به فالله عصف سمنها بين إلى المستاد العالي صعفر فودبوسد فأراز وبالوفول بيلق حقيج لسرية ليريه وتأضهم عبدار والخالاي حتىسالاا لدم تمرمات وكان سمنون يتمم المصند طوالمعرفة وأيكرزون تعبرت المع فة طالحية مصمحتمم الميدالود بدوك في اللهة فلحف شهده فيحدة ففار فميبة فالتعفاكهادا فالمحداول اوه في الفنار والمح

ليزين الشير با وسول ادمه قال لسائه موجَّد فيمالنا مدلم قال في بنيد صنى النايسلم فاشتد بكي والعلم فادسل الماليسى عال فالطلق عليقت كالنانة عن لف دنيا و مسقما الى فا بي نقال ذا الفيالي عائمة وتروزان وآرم ولياهل بني مالوسلام بعيكة الطوية وأبيا المنع ليلك فياشام فأل المصالى فقع وانع فاهلكند فتحكان لضااهين عبراد بن وللم فالم يتبه طول فن فروا التقريم الصاب الن فالمالمنا مكنون فراي والمرابع المادة وأوج وسالت شوع فعالما المطل المار والإصافي المارية والمنظمة والمعاونة المنافرة والمنافرة وكالمحمولة والموري والمراج والمراج المراج المعاليات واحرور كالمالالا فكال and the company of the transport in the continues of with the first of the state of the same of the े इस्ते हैं है Whole the start who will be a to be a time the start وها المراج والمناط والمنظم والمناطق والمناطق والمناط والمناط والمناطق والمناطق والمنطوق والمتاط والمناطق والمتاط الل فعلن با في لا دروزا غير حن أسعاد قد دولون الله هر اليبية والموايث مَا أَنْ إِنَّا كَانْ عَسْلُهُمْ مِنْ أَنَّ مُعْتِدُهُ مَا عَنْ صَلَّى الْعِلْ مُسْدُرُ الْوَرِيرُ مَ وَمُعْلَ الهانية وأرونها مبهيدا أه عاليا لصلحة نبتي أي واهدا يسلول البلاني سالاد عين أن في أنية الهدى من جن العلالميت بعق المروم لي ما وق عن النبي بض السحد الذعال فأغل يا يسول ديه من المية. والعطي المعلمة لمترسالتمر في عنصى ما مما لفي عند المسايع فبأكم ال فيد كل تقي محياً باس

بن معلية بذا له كريم عن اسم وأل والد وسيف ادمه وملى تترورا ولدروام النيوم اعان اهلالسماء فاهل للمين اعان لامتى فالألفيز إجهامه امل بيند من خلف من بعد ولى أيد ولم الصنديق بن به بالله و فكاره من اخل الدوض فالماده من الناس وبم عدادة ووزور والمحرب الحال منهم حتى بكون الله فن بنشاء من تبالف فهم خلاء وخال بنياء اصطفائه لمفسد و بهل اخلاقي وهايد كالعامة وهايدا ورياية مثلهم بريادي مي بترم عاش ويم قرم غايته في إلا النام كبرة مرم ولاصلن وكرسيس النان بسرق المزيع وسأر تأل لجيم لحسابين وللصحد التاس ليتما ومرجنات استهار الراكا يتصب بسنوانا من بالوياهات والباعران ليصلاية الإرادين كالألاث وأصاحب البخرة أه للانتفال المتويد وهد فالمطر وسناه الماكلات المائلون والمائية والمراجعة لمال المناد والمعادم معانك أم وله بالفائل الرابل بشر المراش المراز ومات Enter the training of the contract of the فعليان يكريناهم وهيهرسايا المرجان وسميهم ووالمعاري وعجاب الفان فالك تعاميد فالمتابع بالمتبتة الخراقي والمجافة المتاب التوايا

نص سالة حبة المحبة

افتتاحية المؤلف \_\_\_\_\_\_افتتاحية المؤلف ي

## ٨

#### [افتتاحيــة المؤلف](١)

الحمد الله الذى أثبت حبة المحبة فى قلوب من أحب واصطفى ﴿ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى ﴾ (٢) والصلاة على الحبيب الذى ﴿ دَنَا فَتَدلَّىٰ ﴿ آَ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ (٣) .

وعلى آله وأصحابه وأحبابه الدين سبقت لهم من [الله](٤) الحسني.

وبعد: فهذه رسالة إلى المحبين سميتها: «حَبَّة المحبة» لأنها ﴿ كَمَشَلِ حَبَّة أَنْبَتَتْ سَبْعُ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَة مِّائَةُ حَبَّة ﴾ (٥) وهي (٦) مشتملة على فصول، جعلها الله ذريعة للوصول (٧).

<sup>(</sup>١) عنوان من المحقق.

<sup>(</sup>٢) الآية رقم (٢٩) من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٣) الآيتان رقم (٨، ٩) من سورة النجم.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٥) الآية رقم (٢٦١) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) في نسخة المخطوط الأصل: (وهو).

<sup>(</sup>٧) في نسخة المخطوط الأصل: (ذريعة الوصول) والمقصود طبعا بالوصول هنا: الوصول إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وحب نبيه وللها وحب آل بيته الله المحبة الله سبحانه وتعالى، وحب نبيه ملك الله عنه الله الله الله عنه عن تقسيمه لرسالته ولكنه مضى في الدخول إلى فصول الرسالة مباشرة.



في محبة الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ (١).

فالله تعالى يحبهم بحسب العناية الأولى، لا لعلة بل لذواتهم، والمحبون يحبونه لذاته لا لصفة من صفاته، فإن محبة الصفات تتغير باختلاف تجلياتها.

فمن أحب «اللطيف»<sup>(۲)</sup> لم تبق<sup>(۳)</sup> محبته إذا تجلى لـه بصفة القهر<sup>(1)</sup>، ومن أحب «المُنْعم» زالت محبته إذا تجلى [له]<sup>(0)</sup> بصفة المنتقم.

وأمًّا محبة الذات فهى باقية لا تتغير باختلاف التجليات فيشكر صاحب تلك المحبة عند البلاء بل يصبر.

ومن هذا قال «يحيى بن معاذ»(٦):

(١) ونصَّ الآية كاملة هو الآية رقم (٥٤) من سورة المائدة.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذَلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَة عَلَى الْكَهِ رَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمَلُوا اللَّهُ وَلا يَخْلُقُونَ لَوْمَةً لَائِمٍ وَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ يَوْتِيهِ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلا يَخْلُقُونَ لَوْمَةً لَائِمُ وَلا يَخْلُقُونَ لَائِمُ وَلا يَخْلُقُونَ لَوْمَةً لَائِمُ وَلَاكُ فَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ لَائِم وَلا يَعْمَلُونَ لَوْمَةً لَائِمُ وَلا يَخْلُقُونَ لَوْمَةً لَائِمُ وَلَاكُ فَي عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَائِمُ وَلَا لَا لَهُ إِلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَٰ لَائِمُ لَائِمُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ لَوْلَ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ لَائِمُ وَلَا لَاللَّهُ لَائِهُ وَلَا لَاللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ لَا لَاللَّهُ لَائِهُ وَلَا لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَائِهُ وَلَا لَاللَّهُ لَائِهُ وَلَا لَاللَّهُ لَائِهُ وَلَا لَاللَّهُ لِلْكُلُولُ لَا لَاللَّهُ لَائِهُ لَائِهُ لَائِهُ إِلَيْكُولُونَ لَلْكُولُولُولُولُ اللَّهُ لَائِهُ لَائِهُ مِنْ يَعْلَى الللللْمُؤْمِنِينَ لَا لَاللّٰهُ لِلْكُولُولُ لَا لَاللّهُ لِلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ لَائِلُولُولُولُولُ لَا لَاللّٰهُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَاللّٰهُ لَلْمُؤْمِنَالِهُ لَاللّٰ لَلْكُولُولُ لَا لَاللّٰهُ لِلْمُؤْمِنِينَا لَاللّٰهُ لَائِلُولُولُولُولُولُولُولُ لَاللّٰ لَلْمُؤْمِنِينَ لَا لَاللّٰهُ لَلْلِلْمُ لَاللّٰ لَلْمُؤْمِنِينَ لَاللّٰ لَلْمُؤْمِنِينَا لَاللّٰ لَلْمُؤْمِنُ لَاللّٰ لَلْمُؤْمِنُونُ لَا لَاللّٰ لَلْمُؤْمِنُولُ لَا لَال

(٢) أي: صفة اللطف في اسمه تعالى «اللطيف».

(٣) في نسخة المخطوط الأصل: (يبق).

(٤) أي: صفة القهر في اسمه تعالى «القهار».

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة المخطوط الأصل.

(٦) (يحيى بن معاذ) بن جعفر، الرازى، الواعظ، كان آمرًا بالمعروف ناهيا عن المنكر، له سطوة ومهابة تزع كل جبار متعدً، ويتكلم في علم الرجاء، والمحبة، خرج إلى بلخ وأقام بها مدّة، ثم رجع إلى نيسابور ومات بها مؤلف سنه ٢٥٨ هـ روى عن ابن عباس [التقوى: كرم الخُلقُ وطيب المطعم].

كان يقول: (من استفتح باب المعاش بغير مفاتيح الأقدار وُكُل إلى الخلق) ويقول: (ذنب المتعلق المعام المعارج عن المعام المعارج عن الشهوات).

انظر ترجمته في: السلمي: طبقات الصوفية ١٠٧، أبو نعيم: حلية الأولياء ١/ ٥١. ابن الجوزى: صفة الصفوة ٤/ ٧١، الشعراني: الطبقات الكبرى ١/ ٩٤.

القشيرى: الرسالة ٢١، ابن خلكان: وفيات الاعبان ٢/ ٢٩٦.

الخطيب: تاريخ بغداد ١٤/ ٢٠٨، ابن العماد: شذرات الذهب ٢/ ١٣٨.

«حقيقة المحبة لا تزيد بالبر، ولا تنقص بالجفوة».

[و](١) يقال: إن لمحبة العباد ثلاث(٢) درجات:

الأولى: محبة العوام.

وهى تنشأ من مطالعة المنّة (٣)، ورؤية الإحسان (٤).

وصاحبه يرجو الثواب ويخاف النيران.

والثانية: محبة الخواص.

وهى تنشأ من مطالعة شواهد الكمال (٥)، فحبّه على جهة التعظيم والإجلال.

ابن كثير: البداية والنهاية ١١/ ٣١، البغدادي: هدية العارفين ٢/ ٥١٦.

الهجویری: کشف المحجوب ۱۲۲، ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة ۳/ ۳۰.

(١) ما بينهما زيادة من المحقق.

(٢) في نسخة المخطوط رسمت هكذا (ثلث).

(٣) لحديث الرسول عَيْنِكُمْ: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني لحُبُّ الله، وأحبوا أهل بيتي لحُبِيّ». أواه الترمذي في جامعه. والحاكم في المستدرك. عن ابن عباس بَيْنِيمْ. وقال السيوطي: حديث صحيح انظر الحديث رقم (٧٥٠) ١/ ١٣٣.

(٤) زيادة الفضل عليه في الدين والدنيا، وهي رؤية الأفعال.

(٥) (شواهد الكمال) يقول القاشاني:

١– شواهد الحق.

٧- شواهد التوحيد.

٣- شواهد الأسماء.

فشواهد الحق: يعنون بها حقائق الكائنات، فإنها تشهد بوجود المكوّن.

وشواهد التوحيد: هي أيضا شواهد الحق التي تشهد بتوحيده، وهي التي قال فيها «أبو العتاهية» الشاعر:

ف کُلِّ شیء له آیة تدلُّ علی أنه الواحسد

وقال الشيخ في الفتوحات المكية:

وفسی کسل شسیء لسه آیسة تدلُّ علی انه عسسینُه

<sup>=</sup> الجامى: نفحات الانس: ١٦٦، المناوى: الكواكب الدرية ١/ ٤٩٦.

#### ساعبد الله لا أرجو مثوبته لكن تعبد إعظام وإجلال(١)

فصاحب هذه المحبة يضطر إلى طرح غير الله تعالى عن قلبه متعلقا بين النظر إلى جماله مرة، وإلى جلاله أخرى.

والثالثة: محبة أخص الخواص.

وهي الغاية القصوى للعبد، وهي محبة خاطفة تنشأ من جذبات الحق(٢)

أمًّا شواهد الأسماء: فهى أيضًا شواهد الحق من حيث أعيان الممكنات فإن وجود المخلوق شاهد بوجود الخالق، والرازق، وعلى هذا فقس الحال فى المصور، والمحيى، والمميت، والهادى تجد المسوجودات بأسرها منسوبة إلى الأسماء، وشاهدة لها، فلهذا كانت الموجودات شواهد الحق، وشواهد توحيده، وشواهد أسمائه الحسنى، وصفاته العلى. وهى رؤية الصفات.

انظر: القاشاني: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية بتحقيقنا ٢/ ٤٤، ٤٣.

(١) في نسخة المخطوط الأصل: [لكن تعبد للإعظام والإجلال].

(٢) (الجذبة) الجذب عند أهل السلوك: عبارة عن جذب الله تعالى للعبد إلى حضرته.

والمجذوب: من ارتضاه الحق لنفسه واصطفاه لحضرة أُنسه، وطهره بماء قُدسه، فحار من المنح والمواهب، وفار بجميع المقامات والمراتب، بلا كلفة المكاسب والمتاعب.

والجذُّبة: يسمُّونها الشدُّة، لأن جذبة من جذبات الحق توازى عمل الثقلين.

والسلوك: يسمونها السَّعْى، لأن السالك يسير فى طريق الله تعالى حتى يبلغ المقصود. والعُرُوج: يسمونه العطاء، لأن الحق سبحانه إذا وهب عبداً جذبته فاتجّه بقلبه إلى الله، وتجرد عن جميع العلائق دفعة واحدة ووصل إلى مرتبة العشق، فإنه يسمى مجذوباً إذا بقى فى هذه المرتبة، وإذا رجع ثانية واطلع على حقيقة نفسه، وسلك طريق الله يسمونه المجذوب السالك، وإذا سلك الطريق الأول وأتمّه، ثم وصلته جذبة الحق يسمونه السالك المجذوب، وإذا سلك الطريق، ولم تصله جذبة الحق يسمونه السالك.

يقول عبد الرزاق القاشاني في المعجم:

الجذبة في اصطلاح الطائفة: هي العناية الإلهية الجاذبة للعبد إلى عين القرب بتهيئته تعالى له كل ما يحتاج إليه في مجاوزته لمنازل السير إلى ربه، ومقامات القرب منه، من غير مشقة ومجاهدة.

الناشئة من المحبة القديمة (١) في سر": «كنت كنزاً مخفيًّا فأحببت أن أُعرف فخلقت الخلق الأُعرف»(٢).

Marie Control of the Control of the

= وصاحب الجذبة: هو المشار إليه بقول شيخ الإسلام في كتاب (مناول السائرين) حكاية عن (أبي عبيد الله البُسْرى) بقوله: «إن لله تعالى عباداً يريهم في بداياتهم ما في نهايتهم». انظر: القاشاني: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية ١/ ٣٨٧ اصطلاحات الصوفية بتحقيق أ. د محمد كمال جعفر.

التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون مادة: (جذب).

(۱) هى المحبة يوم (الست بربكم) يوم أخل الحق سبحانه على الأرواح العهد. قبل نزول الأرواح في الأجساد، وتطغى ظلمة الطبيعة المكثفة على شفافية الروح فتطغيها ويسمى يوم (الست...) يوم الميثاق.

(٢) حديث: (كُنتُ كنزًا مخفيًا فأحببتُ أن أُعرف فخلقت الخلق الأعرف).

أورده العجلونى فى كشف الخفاء، بلفظ: [كنت كنزًا لا أُعرِف فأحببت أن أعرِف فخلقت خلقًا فعرفتهم بى فعرفونى].

قال ابن تيمية: ليس من كلام النبي عَيْنِكُمْ ولا يُعرف له سند صحيح ولا ضعيف.

وتبعه الزركشى، والحافظ ابن حجر في الـلاّلئ، والسيوطي وغيرهم وقـال القارى: لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيعْبُدُونِ ( 🗂 ﴾ (الذاريات) أي: ليعرفون.

كما فسره ابن عباس ظيم ا

والمشهور على الألسنة (النص الذي أوردناه هنا).

وهو واقع كثيرًا في كلام الصوفية، واعتمدوه، وبنوا عليه أصولاً لهم.

انظر: العجلوني: كشف الخفاء حديث رقم (٢٠١٦) ٢/ ١٣٢.

إشارة:

وقال خماتم الأولياء سيدى أحمد النجمانى: ما خلق الله لنفسه إلا سيدنا محمد عَيَّاكُم والباقى من الوجمود كله مخلوق لاجله عَيَّاكُم معلل بوجوده عَيَّاكُم ولولا أنه خلق سميدنا محمدا عَيَّاكُم ما خلق شيئا من العوالم، فبان لك أن الوجود كله مخلوق لاجله عَيَّاكُم .

انظر: (جواهر المعانى وبلوغ الأماني في فيض سيدى أبي العباس التجاني والله جمعه سيدى على حرازم.

برادة: ١/ ٥٥١، ١٧٣.

وانظر هذه الأحاديث تعضد الحديث السابق، وتؤكد صحة استقبال ما قيل.

روى عن عمر بن الخطاب فطالت مرفوعًا أن آدم عليه الصلاة والسلام رأى اسم محمد عَلَيْظُالِيمُ =

بخلاف المحبتين الأوليين، فإن الأولى منهما من باب الأفعال، والثانية من باب الصفات.

وأمًّا أهل الدرجة الثالثة، أعنى: أخص الخواص فهم المستعدون بكمال المعرفة لسبق العناية الأزلية.

كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى ﴾ (١).

فأخبر عن المحبة (٢) الأزلية، وأشار إلى أنهم ما أحَبُّوه حتى أحبهم هو أوّلا بمحض عنايته.

قال عبيد الله بن الحسن (٣): كانت لى جارية رومية (١)، وكانت فى بعض الليالى نائمة عندى فانتبهت فلم أجدها، قمت أطلبها فإذا هى ساجدة وهى تقول: اللهم بحبك لى إلا غفرت لى.

فقلت لها: لا تقولي هكذا(٥)، بل قولي: بحبى لك.

= مكتوبًا على العرش، وأن الله تعالى قال لآدم: لولا محمد ما خلقتك [أخرجه الحاكم في المستدرك].

وعن ابن عبــاس وهي أن النبي عَلَيْكُم قال: [أتاني جبريل فــقال: إن الله يقول: لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار]. [أخرجه الديلمي في مسند الفردوس].

وقال ابن عباس فله : [أوحى الله إلى عيسى: آمن بمحمد ومُرْ أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن].

أخرجه الحاكم وصححه، وأقره السبكى فى شفاء السقام، والبلقينى فى فـتاويه، ومثله لا يقال رأيًا فحكمه الرفع.

انظر: الشيخ محمود خطاب السبكى: المقامات العليـة فى النشأة الفخيمة النـبوية وشرحه للشيخ أمين محمود خطاب صـ ٥، ٦.

- (١) الآية رقم (١٠١) من سورة الأنبياء.
  - (٢) في نسخة المخطوط: (محبة).
- (٣) (عبيد الله بن الحسن) هكذا في أصل المخطوط. والصحيح (عبد الله بن الحسين).
  - (٤) في المخطوط: (كانت رومية جارية رومية).
- (٥) في المخطوط: (كذا) ولعله قصد باللغة الدَّارجة (كِدَاً) بدال معجمة.

فمحبة الله تعالى كانت لهم فى الأزل بلا علة، فلما استخرجهم من ظهر آدم عليه السلام تجلت محبته على قلوبهم فجذبتهم وأفنتهم عن أنفسهم، فدخلوا الدنيا على تلك الصفة (١٠).

(۱) يقول خاتم الأولياء سيدى أحمد التجانى والشيخ وأرضاه: اعلم أن فى أكل آدم من الشجرة آية للمعتبرين، وأسوة للتائبين من إظهار باهر قدرة الله سبحانه وتعالى، وعجائب صنيعه، وموافقت لما سبق فى مشيئته من اجتباء آدم وخلافته بسبب مخالفته، وطرد إبليس ولعنه وإهانته بعد اصطفائه وتعبه بكثرة عبادته، لتعلم أن السعادة والشقاوة ليستا مرتبطتين بالعلل والأسباب، وإنما السعيد من سعد فى الأزل، والشقى كذلك، ولهذا لم تنفع الملعون كثرة الأسباب.

وذلك أن إبليس ـ لعنه الله ـ لمَّا طُرِد بسبب مخالفته لأمر ربه لُعن، وكتب قلم الشقاوة الأبدية عليه، وصار من المغضوب عليهم، أخذ يُغضب مولاه، ويعاند، ويتوعد عباده بالغواية، ويتهدد، ويُقسم لربه أن هذا الذي كرَّمت على لأغوينه وذريته، ولا أزال به حتى تطرده كما طردتني.

قالت له العناية بلسان الحال: إن آدم محبوب عند الله في الأول لا تضرّه المخالفة، وإن صدرت منه، لأن الله خلقه من أجله، ليظهر فيه بمظاهر الوهيته، وسبق في علمه أنه خليفته في خلقه، ومصطفى ومُجتبي عنده، فأبرزه في ظاهر حكمته على وفق ما أبطن في مشيئته، ولو وقع في مخالفته رَغمًا على أنفك يا ملعون... فآدم عليه السلام مخلوق للسعادة الأبدية، والنعم السرمدية، والخلافة العظمى على جميع البرية، فشتان بين من كان سعيداً في الأزل وبين من كان شقيا، ولذا يقال في المثل (من سبقت له العناية لم تضره الجناية) ومن الجارى على السنة العامة أيضًا: (المحبوب ما له عيوب) فآدم لبس تاج الخلافة بسبب المخالفة، وإبليس لبس خلعة الشقاوة بسبب العبادة مع الطرد واللعن والخذلان والغسب مقراً للخلود فيها بزلة واحدة، وهي إبايته عن السجود، فسبحان المتصرف في العباد بما أراد، فمن ذلك الوقت صار إبليس مظهراً للغواية والضلال والشقاء والبعد والخسران والمخالفة وكل ذلك، كما كان سيد الوجود عليهم مظهراً للهداية والتوفيق والسعادة والقرب إلى الله والربح والانقياد والإيمان وأنواع الطاعات وجميع وجوه والتقربات، وفضل أمته عليهم نابع من فضله ودرجته ومقامه عند ربه عليهم.

فيما ورد أن كمل من دخل تحت دائرة الشهادة بالتوحيد والرسالة فقد رُوى أن القلم =

وحقيقة المحبة (١): أن تُفنى المحب بسطوتها، وتبقى هي بلا هو، فإن المحبة نار لا تبقى ولا تزر.

امتثالاً لأمر الله له كتب في أمم الرسل السابقة سيدنا نوح، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى في كل أمة كتب في اللوح: (من أطاع الله دخل الجنة، ومن عصى الله منهم دخل النار) وأمره الله بهذه الكتابة في أمم الرسل كلها ولما كتب أمة محمد على وأراد أن يكتب فيهم كما كتب في الأمم قبلهم فقال له ربه: تأدّب يا قلم. قارتعد القلم من هيبة الله تعالى، وقال: ما أكتب؟ قال له ربه سبحانه وتعالى: (اكتب أُمّةٌ مُلْقيةٌ وربٌ غفور) هكذا كتب في الأمة المحمدية، ولذا قال على الله الكبائر من أمتى فهى قائلة معجمة يريد يُعجلها فيما يشاء، وأنا خبّات دعوتى شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى فهى قائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا).

وانظر قوله عِنْكُمْ: [أُمَّتَى هذه أُمَّةٌ مرحومة ليس عليها عذاب فى الآخرة، إنما عقابها فى الدنيا: الفتنُ، والزلازل، والقتل والبلايا] رواه أبو داود، والطبرانى فى الكبير، والحاكم فى المستدرك، والبيهقى فى الشعب، كلهم عن أبى موسى يُؤْك.

وانظر السيوطى: جامع الأحاديث حديث رقم (٤٥٣٥) ٢/ ١٤٢ وقال فى الجامع الصغير: حديث صحيح ١/ ٦٥.

انظر: جواهر المعانى للزيادة فى تقسيم مراتب المحبة ١/ ١٦٤. وانظر أيضًا ١/ ١٧٤.

(۱) (حقيقة المحبة) الحُبُّ مقام إلهى وصف به نفسه، وتسمى بالودود، وبالمحب (إنى وحقى لك مُحبُّ فكن لى مُحبا) ثم إنه سبحانه حبّب إلينا أشياء، وألطف ما فى الحب أن تجد عشقا مُفرطا، وهوى، وشوقًا مُقلقا، وغرامًا ونحولا، وامتناع نوم ولذة بطعام، ولا يدرى بمن، ولا يتعين لك محبوب، ثم إمَّا يبدو لك تجلُّ فى كشف فيتعلق ذلك الحب به، أو ترى شخصا فيتعلق ذلك الوجد الذى تجده به عند رؤيته، فتعلم أن ذلك كان محبوبك وأنت لا تشعر، وهذا من أخفى دقائق استشراف النفوس على الأشياء من خلف حجاب الغيب، فتجهل حالها، ولا تدرى بمن هامت، ولا فيمن هامت، ولا ما هيمها.

فإذا كان الله هو المحبوب فإن الحب يستغرق جميع العبد، فهو دائم المشاهدة، ومشاهدة المحبوب كالغذاء للجسم به ينمى ويزيد وكلما زاد مشاهدة زاد حُبًا، ولهذا الشوق يسكن باللقاء، والاشتياق يهيج باللقاء، وهو الذي يجده العشاق عند الاجتماع بالمحبوب.

والله لا يحب فى الموجودات غير نفسه، فهو الظاهر فى كل محبوب لعين كل مُحب، وما فى الوجود إلا محب ومحبوب، وكل ذلك راجع إليه، كما أنه لم يُعبد سواه فكذلك الحب ما أحب أحد غير خالقه، ولكن احتجب عنه بحب زينب، وسعاد، وهند، وليلى، =

ورُوى: أن قارئًا قـرأ بين يدى الشيخ «أبي سعـيد»(١) قوله تعالى: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحْبُونَهُ ﴾(٢).

فقال: إنه لا يحب إلا نفسه، على معنى أنه ليس فى الكون إلا هو، وما سواه فهو من صُنْعه، فالصانع إذا مدح صنعته فقد مدح نفسه فحينتذ لا تتجاوز المحبة نفسه، فهو لا يحب إلا نفسه.

#### قال الجنيد(٣):

= والدنيا، والدرهم، والجاه، وكل محبوب في العالم، فأفنت الشعراء كلامها في الموجودات وهم لا يعلمون.

أمَّا العارفون فإنهم لم يسمعوا شعرًا، ولا غزلًا، ولا تمدُّحًا إلاّ فيه ـ سبحانه ـ من خلف حجاب الصور، وسببُ ذلك الغيرة الإلهية أن يُحبُّ سواه.

انظر تفاصيل حقيقة المحبة في كتاب (الكنز في المسائل الصوفية) ياقبوتة في المحبة صـ ١٣٢ للإمام (صلاح الدين التجاني الحسني).

(۱) الشيخ (أبو سعيد) فضل الله بن أبى الخير محمد الميهنى، شاعر فارسى وشيخ من شيوخ الصوفية، عاش فى إيران فى النصف الثانى من الرابع الهجمرى والنصف الأول من القرن الخامس: ولد فى مدينة ميهنة بإقليم خراسان فى أول المحرم لعام سنة ٣٥٧ هـ.

تلقى أبو سعيد علومه الأولى فى الميهنة فحفظ القرآن وتعلم النحو والصرف ثم انتقل إلى مدينة «مرو» لدراسة الفقه على يد أبى عبد الله الخضرى ثم القفاً ل ثم انتقل إلى سرخس، وفى سرخس التقى بدرويش مجذوب فكانت نقطة تحسول فى حياته كلها فانكب على علوم الصوفية ثم عاد إلى ميهنة فاتصل بعدد من مشايخ الصوفية منهم أبو عبد الرحمن السلمى اتصل به فى نيسابور ونال على يديه الخرقة الأولى، ولزم الطريق الصوفى حتى بلغ مرحلة الكشف الكامل، وفى ميهنة ظل يمارس مهمتة لتربية المريدين ثم توفى فى الرابع من شهر شعبان لعام أربعين وأربعمائة سنه ٤٤٠ هـ فعاش ٨٣ عاما رحمة الله عليه.

انظر ترجمته في (محمد بن المنور بن أبي سعيد: كـتاب أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد ص ١٣).

(٢) الآية رقم (٥٤) من سورة المائدة.

(٣) (الجُنيد) هو: أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزار القواريرى ولد سنه ٢١٥ هـ ببغداد، وأصله من نهاوند، وكان تلميذًا للسرى السقطى وهو ابن أخته، وكان أبوه يبيع الزجاج، فلذلك كان يقال له: القواريرى، قالوا: إنه مقبول على جميع الألسنة، وهو من أئمة القوم وسادتهم توفى، رحمه الله سنة ٢٩٧ هـ، ترك عددًا من الرسائل الصغيرة، ولكن أقواله لا يخلو منها كتاب من كتب السادة الصوفية.

سمعت السَّرى (١) يقول: لا تصلح المحبة بين اثنين حتى يقول الواحد للآخر: يا أنا.

وروى: أن سمنونًا(٢) تكلم في المحبة فتكسَّرت قناديل المسجد.

(١) (السَّرِيُّ) هو: سَرِيُّ بن المُغَلِّس السَّقَطِيِّ، كنيتُه: أبو الحسن قيل: إنه خال الإمام الجنيد وأستاذه في الطريق، صحب سريُّ معروفًا الكرخي، وهو أول من تكلم ببغداد بالسان التوحيد، وحقائق الأحوال وهو إمام البغداديين وشيخهم في وقته، وإليه ينتمى أكثر الطبقة الثانية توفى في في سنة ٢٥١ هـ.

كان يقول (ثلاثة من علامة سخط الله على العبد: كثرة الغفلة، و الاستهزاء بالناس، والغيبة) مرض السرى مرة، ولم يُر عليه تغير، فأخذ الجنيد بوله فذهب لطبيب تصرانى فتأمله وقال: بول عاشق، فصعن الجنيد وأغمى عليه، ثم أخبر السرى فقال: قاتله الله ما أخبره؟ ما كنت أظن أن الحب يظهر في هذا وكان يقول: احذر أن تكون ثناءً منشورًا، وعيبًا مستورًا، ويقول: (علامة الاستدراج: العمى عن عبوب النفس).

انظر ترجمته في: أبو نعيم: حلية الأولياء ١٠/ ١١٦، ابن الجوزى: صفة المصفوة ٢/ ٢٠١، الإمام القشيرى: الرسالة ١٢، ابن خلكان: وفيات الأعيان ١/ ٢٥١، الخطيب: تاريخ بغداد ٩/ ١٨٧، اليافعي: مرآة الجنان ٢/ ١٥٨.

ابن كثير: البداية والنهاية ١١/ ١٣، ابن العماد: شذرات الذهب ٢/ ١٠٢٧.

السلمي: طبقات الصوفية ٤٨، الجامي: نفحات الأنس ١٥٥.

النبهاني: جامع كرامات الأولياء ٢/ ٢١، ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ٢/ ٢٣٥.

ابن حجر: لسان الميزان ٣/ ١٣. المناوى: الكواكب الدرية ١/ ٤١٦.

(٢) (سمنون المُحبُّ) هو: سمنون بن حمزة الخواص، أبو الحسن، الناسك الزاهد، المحب، وكان يسمى نفسه (سمنون الكذاب) لقوله:

### وليس لى ســـواك حظ فكيفما شئت فاختبرني

فحُصر بوله فوراً، واستمر أربعة عشر يوما، وعجز، فسمى نفسه الكذاب، وكان يطوف على الكتاتيب ويقول للأطفال: ادعوا لعمكم سمنون الكذاب، وكان يتلوى كالحيّة على الرمل. قال فيه ابن عربى:

لما أساء الأدب مع الله، وأراد أن يقاوم للقدرة الإلهية لما وجد في نفسه من حكم الرضى والصبر، ابتُلى بذلك، إذ مقاومة القهر الإلهي سوء أدب، وما ابتلى عبده إلا ليضرع إليه ويسأله العافية والنفس مجبولة على طلب حظها من العافية، فلما سأل هذا كان في حكم العافية، فلما سُلبها بهذا البلاء طلبتها النفس بما جُبلت عليه، ألا ترى إلى عالم العلماء =

سمعت سمنونًا يتكلم في المحبة إذْ جاء طير صغير قرب منه، ثم قرب، لم يزل يدنو حتى جلس على يديه، ثم ضرب بمنقاره إلى الأرض حتى سال الدم ثم مات.

وحكيم الحكماء كيف سأل العافية وأمر بها؟ فمن الأدب مع الله وقوف العبد مع عجزه
 وضعفه وفقره وفاقته، كان سمنون عارفًا عظيم الشأن في المحبة، فكان يقول:

(المحب لا يعبر عن شيء إلا بما هو أرق منه، ولا شيء أرق من المحبة فيما يعبر عنها). ويقول (ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة لحديث (المرء مع من أحب).

وسُئل عن المحبة فقال: (صفاء الود مع دوام الذكر).

وكان جالسًا على شاطئ دجلة، وبيده قضيب يضرب فخذه حتى بان عظم ساقه، وتبدد لحمه، وهو يقول:

کسان لی قلب أعسیش به ضاع منی فی تقلُّبه وبُّ فساردده علی قسد وبُّ فساردده علی قسد ضاق صدری فی تطلُّبه وأغث مسسا دام بی رمن یا غیباث المستخیث به یا غیباث المستخیث به

توفى، رحمه الله، بعد الإمام الجنيد سنه ٢٩٨ هـ.

انظر ترجمته فى: السلمى: الطبقات الصوفية ١٩٥، أبو نعيم: حلية الأولياء ١٠/ ٣٠٩. ابن الجورى: صفة الصفوة ٢/ ٢٤٠، الإمام القشيرى: الرسالة ٢٨. المناوى: الكواكب الدرية ١/ ٤٢٧، الشعرانى: الطبقات الكبرى ١/ ١٠٤. الخطيب: تاريخ بغداد: ٩/ ٢٣٤، ابن كشير: البداية والنهاية ١١/ ١١٥. الجامى: نفحات الأنس ٣٣٠، النبهانى: جامع كرامات الأولياء ٢/ ٣٢، الهجويرى: كشف المحجوب ٥٩.

(۱) (إبراهيم بن فاتك) هو: أبو الفاتك، وقيل: أبو النقاسم إبراهيم بن فاتك بن سعيد البغدادي، كان من بغداد، صحب الجنيد والنوري، وكان الجنيد يكرمه كثيرًا، وهو أيضًا من تلاميذ الحلاج، وكان منسوبًا إليه، وكان والده شيخًا شاميا من بيت المقدس.

توفى، رحمه الله، في القرن الرابع الهجرى نيَّف وثلاثمائة.

انظر ترجمته في: الجامى: نفحات الأنس من حُضرات القدس صد ٥٢٨، السلمى: طبقات الصوفية: ١٦٨، الهروى: طبقات الهروى: ٣١٩ ماسينيون: الطواسين ٢٠٦.

وكان سمنون يقدم المحبة على المعرفة (١)، والأكثرون يقدمون المعرفة على المحبة.

وعند محققهم: المحبة: الاستهلاك في اللذة. والمعرفة: شهود في حيرة، وفناء في هيبة. قال بعض الكبار: إن المحبة أول أودية (٢)

(١) الأسباب التي دعت سمنون لأن يقدّم المحبة على المعرفة هو ما ذكرته هذه الأبيات:

وكان فُوادى خالبًا قبل حُبكُم وكسان بذكر الخلق يَلْهُو ويَمْرَحُ فلمَّا دَعَى قَلْبِي هَوَاكَ أَجَسابَهُ فلمَّا دَعَى قَلْبِي هَوَاكَ أَجَسابَهُ فلمَّتُ أراهُ عن فنائك يَبْسرَحُ رُميتُ بِبَيْنِ مِنْكَ إِن كُنتُ كَاذبًا وإِنْ كَنانَ شَيْءٌ فِي البِلادِ باسْرِهَا وإِنْ كَنانَ شَيْءٌ فِي البِلادِ باسْرِهَا إذا غبتَ عن عَسيني بعَينيي يَملُحُ فإِنْ شَيْتَ واصِلْني وإِنْ شَيْتَ لا تصل فلون شيت واصِلْني وإنْ شيت لا تصل

وهذه الأبيات ذكرتها بعض المصادر، فانظر المصادر التي ترجمنا فيها لسمنون وانظر ما أورده الشيخ محمود خطاب السبكي في مختصر أعذب المسالك بتحقيقنا صـ ٥٠.

(٢) (الأودية) عشرة منازل ينزلها السائرون إلى الله تمعالى، وذلك بعد قطعهم منازل الأصول، وسميت أودية لأن السالك منها يحصل ارتقاؤه إلى المحبة التي هي أول قسم الأحوال، فترفعه المحبة إلى مقام الولايات.

والأودية العشرة أولها مبدأ الحضرات الحقية المسمى بالإحسان، فبالمحبة الإلهية يترقى السائر من هذا المقام إلى وادى علم، ثم حكمة، ثم بصيرة قلبية سرية لا عقلية فكرية، ثم إلى وادى فراسة يفترس فيها سرة المغيبات الشاردة عن الأفهام بالبديهة والإلهام، لا بالنظر والاستدلال ثم إلى وادى تعظيم، ينقله إلى وادى إلهام ربانى تَجِلُّ عن إدراكه العقول والأفهام، ومنه إلى وادى سكينة السر، ثم وادى طمأنينة، ثم وادى همة باعثة على السير لصاحبها إلى الحقيقة الحبية التى هي أول الأحوال.

وهى نفسها الأبواب التي عدّها الشيخ أبو إسماعيل الأنصارى في كتابه القيّم (منازل السائرين) وعدّها على الترتيب.

الفناء(١) والمحو(٢).

= الإحسان، العلم، الحكمة، البصيرة، الفراسة، التعظيم، الإلهام، السكينة، الطمأنينة، الهمّة.

وهذه الأبواب لقسم الأودية، كل باب منها على ثلاث درجات.

انظر كل هذا في: الهروى: منازل السائرين صـ٧٥.

وانظر: القاشاني: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية ١/ ٢٥٦.

(١) (الفناءُ) ظاهر، وباطن.

فالظاهر: أن يتجلى الحق، سبحانه وتعالى، بطريق الأفعال، ويسلب على العبد اختياره وإرادته، فلا يرى لنفسه، ولا لغيره فعلاً إلا بالحق، ثم يأخذ في المعاملة مع الله تعالى بحسبه، حتى سمعت أن بعض من أقيم في هذا المقام من الفناء كان يبقى أياما لا يتناول الطعام والشراب حتى يتجرد له فعل الحق فيه، ويُقيِّضُ الله تعالى له من يطعمه ويسقيه كيف شاء وأحب.

والباطن: يكاشف تارة بالصفات، وتارة بمشاهدة آثار عظمة الذات فيستولى على باطنه أمر الحق حتى لا يبقى له هاجس ولا وسواس، وليس من ضرورة الفناء أن يغيب إحساسه.

ويكون من أقسام الفناء أن يكون فى كل فعل وقول مسرجعه إلى الله، وينتظر الإذن فى كليات أموره لكونه فى الأشياء بالله لا بنفسه، فتارك الاختيار منتظر لفعل الحق، وصاحب الانتظار لإذن الحق فى كليات أموره راجع إلى الله بباطنه فى جيزئياتها، ومن ملّكه الله تعالى اختياره، وأطلقه فى التصرف يختار كيف يشاء وأراد لا منتظر للفعل، ولا منتظر للإذن فهو باق والباقى فى مقام لا يحجبه الحق عن الخلق، ولا الخلق عن الحق.

والفاني: محجوب بالحق عن الخلق.

والفناء الظاهر: لارباب القلوب والاحوال.

والفناء الباطن: لمن أطلق عن وثاق الأحوال وصار بالله لا بالأحوال وخسرج من القلب فصار مع مقلّبه لا مع قلبه.

قال أبو سعيد الخراز، رحمه الله: الفناء هو التلاشي بالحق.

انظر: الشيخ محمود خطاب السبكي: مختصر أعذب المسالك بتحقيقنا صـ ٢٦٣.

وانظر السير والسلوك إلى ملك الملوك (مصطلح الفناء) بتحقيقنا.

وانظر عبد القادر الجيلاني: فتوح الغيب المقالة السادسة.

(٢) (المحو) رفع أوصاف العادة، ويقابله الإثبات الذي هو إقامة أحكام العبادة. وقد قسّمه القاشاني في معجم المصطلحات الصوفية أقسامًا كثيرة هي:

- = \_ محو أرباب الظواهر.
- ـ محو أرباب السرائر.
  - ـ محو الجمع.
  - ـ المحو الحقيقي.
    - ـ محو العبودية.
- ـ محو وجود عين العبد.
  - ـ محو أهل الخصوص.
    - ـ محو التشتّت.
      - ـ محو المحو.
- \* فأمًّا محو أرباب الظواهر: أن تمحو عن نفسك ما قد اعتدته من الخلال الذميمة، ثم تستعيض عنها بالخصال الحميدة، فإن فعلت ذلك فأنت صاحب المحو والإثبات، الذى يقتصر عليه أهل الظواهر.
- \* وأمًّا محو أرباب السرائر: هو إزالة العلل والآفات، ويقابله الإثبات، الذي هو إثبات الموصّلات، وإنما سُمّى هذا المحو بمحو أرباب السرائر لأن العلل متى زالت عن السرائر كان في محوها إثبات الموصّلات، كما كان في محو الذات عن الظواهر إثبات المعاملات، وهذان المحوان، وما يقابلهما من الإثبات، محوّ وإثبات بشرط العبودية، وفي ذلك محورسوم الأعمال لفناء العبد عن نفسه فضلا عمًّا منه، ولا إثبات الحق له بما أتشأه له من الوجود به، فهو بالحق لا بنفسه، لإثبات الحق له، مستأنفا بعد أن محاه عن أوصافه.
  - قال ابن عطاء: يمحو أوصافهم، ويثبت أسرارهم.
  - أي: يمحو الجهر ويثبت السر، الذي هو حصة العبد من وجود الحق.
    - \* ومحو الجمع: عبارة عن فناء الكثرة في الوحدة.
- \* المحو الحقيقى: يعنى به رؤية الأشياء بعين أحدية الجمع الماحية للأغيار والغيرية لانتفاء التفرقة والمعاندة بين الذات، وبين جميع شئونها في المرتبة الأولى التي هي مرتبة أحدية الجمع.
  - \* محو العبودية: هو نفسه المحو بشرط العبودية، وتقدم.
  - \* محو وجود عين العبد: ويسمى أيضًا محو أهل الخصوص.

وهى: لما كان من مقتضى ذوق أهل الكمال أن الأعيان الثابتة ما ظهرت فى الوجود ولا تظهر أبدًا، لأنها لذاتها لا تنتضى الظهور، وإنما الظهور للوجود، لكن بشرط التعدد مع آثار الأعيان فيه، وأن الممكنات باقية على أصلها من العدم، وإنما مظاهر الحق الظاهر فيها، فلا وجود إلا لله، ولا أثر إلا لها، فإنها بذاتها تكسب الوجود الظاهر ما وقعت به =

ومنازل المحوعلى مراتب: محو الأفعال في فعل الحق، ثم محو الصفات في صفاته، ثم محو الذات.

فمقام المحبة آخر منازل العوام، وأول مقامات الخواص، ومن تخلف عن السابقين إلى الحضرة الأحدية، وبقى فى أودية الفناء كان من ضعفاء الخاصة، فالمحبون عبيد خُلص يعملون عملا خالصا لمحبوبهم، ومن دونهم أُجراء يعملون لغرض وعرض، والمحبة تفيد الانقياد التام والسجود الذاتى المؤدى إلى الاقتراب، كما قال الله تعالى: ﴿ وَاسْجُدُ وَاقْتَرَبْ ﴾(١).

ولذلك قال النبى عَلَيْكُم في هذه السجدة: «أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك»(٢).

الحدود في عين كل ظاهر، فهي أشبه شيء بالعدد فإنه معقول ولا وجود له، وحكمه ثابت في المعدودات، والمعدودات ليست سوى صور الموجودات كانت ما كانت، والموجودات سبب كثرتها أعيان الممكنات، وهي أيضًا سبب اختلاف صور الموجودات، والعدد حكمه مُقدَّم على حاكم يحكم على المحكنات بالكثرة، وكثرة الممكنات حكمت باختلاف استعداداتها على الظاهر فيها مع أحديته، فكثرته كثرة الممكنات.

ولما كان الأمر هكذا لم يمكن أن يكون للعبودية عين، فمن حكم العدد قوة سريانه.

فإنه ما ثمَّ موجـود إلاَّ الله تعالى، والممكنات في حال العدم، فهـو واحب الوجود لنفسه، وثبت أنه ما ثم موجود لنفسه غير الله، فقبلت أعيان الممكنات بحقائقها وجود الحق، لأنه ما ثم وجود إلاَّ هو.

وهو قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِ ﴾ (الحجر: ٥٥) وهو الوجود الصرف، فانطلق عليه ما يعطيه حقائق الأعيان، مما ظهر في الوجود غيره، وإن نُسبت تلك الآثار إلى الأعيان الممكنات في الظاهر فيها فإذا كانت الآثار للأسماء الإلهية، والاسم هو المسمى، فما في الوجود إلا الله.

\* محو التشتت، أى: محو الغير فى العين، والغيرية فى الهوية، فإن الكثرة هى المستنة لشمل الوحدة، التى لشمل الوحدة، التى لا يرى معها غير ولا غيرية.

\* محو المحو: هو البقاء بعد الفناء.

انظر: القاشاني: معجم اصطلاحات الصوفية ٢/ ٢٧٧ وما بعدها بتحقيقنا

(١) الآية رقم (١٩) من سورة العلق.

7 £

(٢) حديث (أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك....).

إشارة إلى مراتب الفناء من الأفعال والصفات والذات.

واعلم أن شـجرة تنبت في رياض القلوب، وتنمو بحياض الطعمام وكرم علام الغيوب، لما ورد في كلام القدسية «كنت كنزًا مخفيًّا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق الأعرف»(١).

«وتحببت إليهم بالنعم حتى عرفوني»(١).

فالذات الأحدية أحبت أن يظهر كمالاتُها(٢) المخزونة في عين الجمع والغيوب، فأودعها معادن أعيان الناس، وأوجدها في عالم الشهادة.

تحبب إليهم بالابتلاء بالنعم والنقم ليعرفوه عند ظهور صفاته عليهم، فيصيروا مظاهراً له في الانتهاء، كما كانوا معادن وخزائن عند الابتداء.

فالحب حقيقة تنشأ منه وإليه تعود ﴿ أَلَا إِلَى اللَّه تَصيرُ الأُمُورُ ﴾ (٣).

فهو محب ومحبوب، وطالب ومطلوب.

يقال: إن دعوى المحبة أمر سهل، ولكن جوهر المحبة عزيز(١٤).

انظر الحديث رقم (٥٧١) ١/ ١٩٠ ورقم (٥٧٥).

وهو بلفظ [اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك].

(١) تقدم تخريج الحديث.

(٢) انظر كتاب (الكمالات الإلهية) للإمام عبد الكريم الجيلي بتحقيقنا.

(٣) الآية رقم (٥٣) من سورة الشورى.

(٤) قال محيى الدين بن عربى في هذه الأبيات التي تظهر جوهر الحب:

الْحُبُّ أوّله نَحْبٌ وأوسطه

مَـوْتُ ولَيْسَ له حَـدٌ فـينكشف فـمن يَقُـول بأنَّ الـحُبَّ يَعْمِرِفُــهُ

فمَا لِقُومِ بِهِ أَعْمَارُهُمْ شُغَفُوا

ولم يقـــولوا بـأن الَحب تُعـَــرفُـــهُ

حلفٌ ولكنه بَالقلب يأتَلفُ

فليس يعبرف منه غسيبر لازمسه

البثُّ والرَّجْدُ والسَّبِيرِيحِ والأسَّفُ

ومن علامات الصدق في هذا الباب أن لا يكره الموت ليتخلص من الحجاب، فالمحب الصادق لا يكره لقاء المحبوب.

ومنها: أن يؤثر رضا الله تعالى على هوى نفسه.

ومنها: أي يحب ذكر الله، فإن المحب يحب ذكر الحبيب ويكثره.

قيل: من أحب شيئا أكثر ذكره.

ومنها: أن يحب كل ما نسب إلى الله تعالى من كلامه ورسوله فإذا كان قوى المحبة يحب كل مخلوق وموجود من جهة أن الكل مصنوع المحبوب الحقيقي.

ومنها: أن يحب الخلوة مع الحبيب والمناجاة له.

قال يحيى بن معاذ(١): ليس بصادق من ادّعى محبته ولم يحفظ حدوده.

وقال الجنيد(Y): إذا صحت المحبة سقطت شروط الأدب وفي هذا المعنى أنشد الأستاذ أبو على (Y).

<sup>=</sup> فالحبُّ شربٌ بلا رِيّ، فمن قال رويت منه ما عرفه.

انظر: محمود الغراب: الحب والمحبة الإلهية جمع من الفتوحات المكية صد ٢٦ أبيات ابن عربي.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته. (١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) الأستاذ (أبو على الدقاق) هو: الحسن بن على بن محمد الدقاق النيسابورى (أبو على) الصوفى، الفقيه، كان ثقة في علومه، ولم يسبقه أحد من معاصريه في مشاهداته، كما كان كاملاً في ظاهره ومنطقه في بيان طريقة الله تعالى، وقد رأى كثيراً من المشايخ واجتمع بهم كان تلميذاً للنصراباذي، توفى رحمه الله، سنه ٤٠٥ هـ في شهر ذى الحجة وكان أستاذ الإمام (أبو القاسم القشيري)، وحماه.

من أقواله: (فار الصابرون بعز ً الدارين، فإنهم نالوا من الله المعية ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾. وقال: (حقيقة الصبر: الخروج من البلاء بحسن الأدب في المخاطبة، وحفظ الحرمة في المحاضرة، كما قال نبى الله أيوب عليه السلام: ﴿أَنِي مُسَّنِي الضَّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ ولم يقل ارحمني.

انظر ترجمته في: المناوى: الكواكب الدرية ١/ ٦٢٣.

ابن العماد: شذرات الذهب ٣/ ١٨٠، حاجى خليفة: كشف الظنون ٢/ ١٤٣٤، كحالة: معجم المؤلفين ٣/ ٢٦١، الهجويرى: كشف المحجوب ١٩٣٠.

# إِذَا ضُيِّعت المَودَّةُ بَيْنَ قَوْمٍ وَدَامَ وَلاَؤُهُمُ سَسِّمِجَ الثَّنَاءُ

وكان يقول: لا ترى أبًا شفيقا يبجل ابنه في الخطاب والناس يتكلفون في مخاطبته والأب يقول يا فلان.

قال سهل (١): المحبة معانقة الطاعة، ومباينة المخالفة (٢).

وقال بعضهم: المحبة: إيثار ما تحب لمن تحب.

ويقال: المحبة: إيثار المحبوب على جميع المصحوب.

ويقال: [المحبة] (٣) موافقة الحبيب في المشهد والمغيب<sup>(٤)</sup>.

قال أبو عبد الله القرشى (٥): حقيقة المحبة: أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء.

(۱) (سهل) هو: أبو محمد سهل بن عبد الله التسترى، أحد أئمة الصوفية الكبار المشاهير، صاحب المؤلفات الصوفية الهامة والأقوال المشهورة، ترك عددًا من المؤلفات منها: تفسير القرآن وغير ذلك، كان صاحب كرامات مشهورة، لقى ذا النون المصرى بمكة سنة خروجه إلى الحج، وتوفى سنة ٢٨٣ هـ وقيل سنه ٢٩٣ هـ.

كان يقول: (الناس نيام، فإذا انتبهوا ندموا، وإذا ندموا لم تنفعهم الندامة).

انظر ترجمته في: السلمي: طبقات الصوفية صـ٢٠٦، أبو نعيم: حلية الأولياء ١٠/ ١٨٩، الإمام القشيري: الرسالة ص ١٥.

الشعرانى: الطبقات الكبرى: ١/ ٦٦، الهجويرى: كشف المحجوب ١٦٧، الجامى: نفحات الأنس ٢١٣، المناوى: الكواكب الدرية ١/ ٤٢٩، الشيخ محمود خطاب السبكى: محتصر أعذب المساك المحمودية صـ ٩١، بتحقيقنا.

- (٢) المباينة بمعنى البعد عموما، وهي هنا ربما تعنى طلاق المخالفة طلقة بائنة لا يعود إليها أبدًا، كناية عن هجر كل المخالفات، التي تعوق طريقك للوصول إلى الحق.
  - (٣) ما بينهما سقط من المخطوط.
  - (٤) أي في الظاهر والباطن، والسر والعلانية.
- (٥) (أبو عبد الله القرشى) واسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم عارف جليل سَمَت أعلامه، وصوفى نبيل حسنت تربيته وطابت أوقاته وأيامه، وأصله من بلاد الأندلس من الجزيرة الخضراء ثم تحول إلى مصر فقطنها، ثم إلى بيت المقدس، وكان من أعيان مشايخ المغرب ومصر، لقر نحو ستمائة شيخ، واجتهد وأخذ عنه كثيرون.

عن أبى سعيد الخراز<sup>(۱)</sup> قال: رأيت النبى عَلَيْكُم فى المنام فقلت: يا رسول الله اعذرنى فإن محبة الله شغلتنى عن محبتك فقال: يا مبارك من أحب الله فقد أحبني.

\_\_\_\_

وقال: إن كنت محتاجًا إليه فالزم بابه حتى يفتح لك.

انظر ترجمته في: المناوى: الكواكب الدرية ١/ ٦٩٨.

الشعرانى: الطبقات الكبرى: ١/ ١٣٧، النبهانى: جامع كرامات الأولياء ١/ ١١٤، ابن العماد: الشذرات ٤/ ٣٤٢ اليافعى: مرآة الجنان ٣/ ٤٩٧.

(۱) (أبو سعيد الخرار) واسمه: أحمد بن عيـسى بن زيد، ولقبه: الخرَّاز وسبب تلقيبه أنه كان يوما يخرُزُ الخف ويفكُّهُ، فقالوا له: ما هذا؟ قال: أشغل نفسى قبل أن تشغلني.

وهو بغدادى الأصل، ذهب إلى مصر فى أيام محنة الصوفية، جاور بمكة، وكان وحيداً فريداً فى زمانه، من تلامذة محمد بن منصور الطوسى، صحب ذا النون المصرى، وأبا عبيد البسرى، وسريا السقطى، وهو أول من تكلم فى علم الفناء والبقاء.

كان يقول: (ليكن فرحك عند العطاء بالمعطى سبحانه لا بالعطاء، وتسنعُمك بالمنعم لا بالنعمة).

وقال: (العافية سترت البُرُ والفاجر، فإذا جاءت البلوى تبين عندها الرجال).

وقال في المحبة (حقيقة المحبة: تقطيع الفؤاد وتشتيت المراد، ولولا لطف الله بعبده موسى لأصابه أعظم مما أصاب الجبل حال التجلي).

وقال: (المحبة أن لا ترى الإحسان إلا من محبوبك ولا تطبع إلا مُطلوبك) توفى رحمه الله تعالى سنه ٢٧٧ هـ.

انظر ترجمته في: السلمى: طبقات الصوفية ۲۸۸. الإمام القشيرى: الرسالة ۱۹، المناوى: الكواكب الدرية ۱/ ۳۳۷. أبو نعيم: حلية الأولياء ۱۰/ ۲٤٦، ابن الجوزى: صفة الصفوة ۲/ ۲٤٥. ابن كثير: البداية والنهاية ۱۱/ ۵۸، ابن العماد: شذرات الذهب ۲/ ۱۹۲. البغدادى: هدية العارفين ۱/ ۵۰، كمحالة: معجم المؤلفين ۲/ ۳۸. النبهانى: جامع كرامًا الأولياء ۱/ ۲۳۰، ابن تغرى بردىّ: النجوم الزاهرة ۱/ ۲۷. الهجويرى: کشف المحجوب ۱۲۸، الشعرانى: الطبقات الكبرى: ۱/ ۱۱۷، اليافعى: مرآة الجنان ۲/ کشف المحجوب ۱۲۸، الشعرانى: الطبقات الكبرى: ۱/ ۱۱۷، اليافعى: مرآة الجنان ۲/ ۲۱۳، كتاب الطريق إلى الله لأبى سعيد الخراز تحقيق دكتور عبد الحليم محمود، الجامى: نفحات الأنس ۲۳۶.

من كلامه: (الزم الأدب والعبودية، ولا تتعرض لشيء، فإن أرادك أوصلك إليه).
 وقال: (سُئل عن التوكل فقال: هو التعلق بالله في كل حال، فقال السائل: زدني، فقال: ترك كل سبب يوصل إلى سبب حتى يكون الحق هو المتولى لك).

وأوحى الله تعالى إلى عيسى (عليه السلام): «إنى إذا اطلعت على قلب عبد فلم أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملأته من حبى»(١).

قال بعض المحبين: كوشفت بأربعين حوراء فى الهواء عليهن ثياب من ذهب وفضة، فنظرت إليهن نظرة فعوتبت أربعين يوما، ثم كوشفت بعد ذلك بثمانين حوراء فوقهن فى الحسن والجمال، فقيل لى: انظر إليهن فسجدت وقلت: أعوذ بك من سواك، لا حاجة لى بهن، فلم أزل أتضرع إلى الله تعالى حتى صرفهن عنى.

قال أبو حفص(٢): أكثر الفساد والأحوال من ثلاثة:

فسق العارفين، وخيانة المحبين، وكذب المريدين، أن يكون ذكر الخلق ورؤيتهم يغلب عليهم على ذكر الله ورؤيته (٣).

<sup>(</sup>١) أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: «إننى إذا اطلعت على قلب عبد فلم أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملأته من حبى الم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) (أبو حفص) هو: عمرو بن سلمة الحدّاد، أبو حفص النيسابورى من قرية يقال لها كورداباذ، صحب عُبيد الله بن مهدى الأبيوردى وعليًا النصراباذى، ورافق أحمد بن خضرويه البلخى.

وهو أحد الأثمة والسادة انتمى إليه ابن شجاع الكرمانى، وأبو عثمان سعيد بن إسماعيل. توفى رحمه الله ٢٧٠ هـ وفي نفحات الأنس سنه ٢٦٤ هـ.

كان يقول: الفقير الصادق الذي يكون في كل وقت بحُكمِهِ، فإذا ورد عليه وارد يشغله عن حكم وقته يستوحش منه وينفيه.

وقال: ما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أصل صحيح.

انظر ترجمته في: أبو نعيم: حلية الأولياء ١٠/ ٢٢٩، ابن الجوزى: صفة الصفوة ٤/ ٩٨، الشعراني: الطبيقات الكبرى: ١/ ٩٦، الإمام القشيرى: الرسالة ٢٢، ابن العماد: شذرات الذهب ٢/ ١٥٠، اليافعي: مرآة الجنان ٢/ ١٧٩، المناوى: الكواكب الدرية ١/ ٤٦٨. السلمى: طبقات الصوفية ١١٥، الجامى: نفحات الأنس ١٧٨، ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ٣/ ٢٦، الهجويرى: كشف المحجوب ١٥١.

<sup>(</sup>٣) وهذه الفقرة ،وردت في الرسالة القشيرية على هذا النحو.

أكثر فساد الأحوال من ثلاثة: فسق العارفين، وخيانة المحبين، وكذب المريدين 1.

قال أبو هريرة (١)، فطي : قال رسول الله عَلَيْكِم «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» (٢).

وخيانة المحبين: اختيار هواهم على رضا الله عز وجل فيما يستقبلهم، وكذب المريدين: أن يكون ذكر الخلق ورؤيتهم تغلب عليهم على ذكر الله ورؤيته.

انظر الإمام القشيرى: الرسالة صد ١٦٢.

(۱) (أبو هريرة) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسى اليمانى، اختلف فى اسمه اختلافا كثيراً لكنه كناه رسول الله عليه الله عليه فلب عليه ذلك، كان أحفظ الصحابة لحديث رسول الله عليه المغت مروياته (٥٣٧٤) حديثا كان أحد أعلام الفقراء والمساكين، صبر على الفقر الشديد حتى أفضى به إلى الظل المديد، قال: نشأت يتيما، وهاجرت مسكينا، وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطنى، وعقبة رجلى، أحدوا لهم إذا ركبوا وأحتطب إذا هم نزلوا، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما، وجعل أبا هريرة إماما، قال لابنته: (لا تلبسى الذهب أخاف عليك اللهسب) قال: (حفظت عن المصطفى عليه خمسة جسرب أخرجت منها جرابين ولو أخرجت الثالثة رجمتمونى بالحجارة).

(مُّر به رجل فقال له: أين تريد؟ فقال: السوق، قال: إن استطعت أن تشترى الموت قبل أن ترجع فافعل).

توفى هذا الصحابي الجليل فطف سنة ٥٧ هـ أو سنة ٥٨ هـ.

انظر ترجمته في: المناوى: الكواكب الدرية ١/ ٨٤، ابن قنفد القسنطيني كتاب الوفيات ص ٧١، المزى: تهذيب الكمال: ٢٢/ ٩٠، ابن كثير: البداية والنهاية ٤/ ٨/ ١١١، ابن قتيبة: المعارف ٢٧٧، أبو نعيم: حلية الأولياء ١/ ٣٧٦. ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة: ١/ ١٥١ الديار بكرى: تاريخ الخميس ٢/ ٢٩٦. ابن باطيش: المغنى في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء ٢/ ٢٢٥. ابن الجوزى: صفة الصفوة ١/ ٢٢٣، الشعراني: الطبقات الكبرى ١/ ٢٢٠. الذهبى: مختصر دول الإسلام ١/ ٤٢، ابن حجر: تهذيب التهذيب ١/ ٢٦٢،

الحديث رقم (٢٠١٠٨) ٦/ ٧٨، وقال في الجامع الصغير: حديث صحيح ٢/ ١٦٠. وانظر: جوامع الكلم من أحاديث سيد العرب والعجم. للإمام/ صلاح الدين التجاني حديث رقم (٢٠٠٧) صـ ٣١٤.

<sup>=</sup> قال أبو عـثمان (أي: الحيـرى) وستأتى له ترجمـة قربية: فسق العـارفين إطلاق الطرف، واللسان، والسمع إلى أسباب الدنيا ومنافعها.

وعنه أيضًا، أن رسول الله عليه عليه قال: «إذا أحب الله عبدًا قال لجبريل عليه السلام يا جبريل: إنى أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادى فى أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يضع له القبول فى الأرض»(١).

<sup>(</sup>١) حديث (إذا أحب الله عبدًا قال لجبريل: يا جبريل إني أحب فلانا...).

قال السيوطى في جامع الأحاديث: متفق عليه من حديث أبي هريرة ﴿ لللهُ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

الحديث رقم (٨٩١) ١/ ١٨٩.

ورواه الترمذي عن أبي هريرة أيضا بتغيير بسيط داخل الحديث انظر الحديث رقم (٨٩٢) / ١٨٩.



في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم

## قال الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ (١).

(١) الآية رقم (٣١) من سورة آل عمران.

وفي تفسير هذه الآية وردت أحاديث كثيرة، منها:

- \* أخرج ابن جرير من طريق بكر بن الأسوف عن الحسن قال: قال قوم على عهد النبى عَلَيْكُمْ: يا محمد إنّا نُحِبُّ ربنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي... ﴾ الآية، فجعل اتباع نبيه محمد عَلَيْكُمْ علما لحبّه، وعذاب من خالفه.
- \* وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق أبى عبيدة الناجى عن الحسن قال: قال أقوام على عهد رسول الله عليه الله عليه الله عليه على عهد ربنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى في أن كُنتُم تُحبُونَ الله ... الآية.
- \* وأخرج الحكيم التسرمذي عن يحيى بن أبى كثسير قال: قالوا إنا لنُحب ربّنا فامتُحثوا، فانزل الله ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحبُونَ اللَّهَ . . ﴾ الآية .
- \* وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال: كـان أقوام يزعمون أنهم يحبون الله، يقولون: إنّا نُحب ربنا، فأمرهم الله أن يتبعوا محمدا وجعل اتباع محمد علمًا لحُبه.
- \* وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: من رغب عن سنتى فليس منى، ثم تلا هذه الآية ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ... ﴾.
- \* وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ . . ﴾ أى: إن كان هذا من قولكم في عيسى حبا لله وتعظيما له ﴿ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ أى ما مضى من كفركم ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .
- \* وأخرج الأصبهانى فى التسرغيب عن ابن عسمر رفض قال: قسال رسول الله عَلَيْكُم: لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعًا لما جئتكم به.
- \* وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى الدرداء في قوله: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي . . . ﴾ قال: على البر، والتقوى، والتواضع، وذلة النفس.
- \* وأخرج الحكيم الترمذى، وأبو نعيم، والديلمى، وابن عساكسر، عن أبى الدرداء عن النبى عَيِّاتُهُمْ فَى قوله: ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ... ﴾ قال على البر، والتقوى، والتواضع، وذلة النفس.

اعلم أن النبى عَلَيْكُم قطب المحبة ومظهرها، ولذلك كان حبيب رب العالمين، وسيد المرسلين، وسيد الأولين والآخرين.

فكل من يدَّعى محبة الله لزمه اتباعه، لأن محبوب المحبوب محبوب، ولا ريب أن محبته لا تكون إلا بمتابعت وسلوك طريقت قولاً، وفعلاً، وخُلُقا، وحالاً، وسيرة، وعقيدة، ومن لم يكن له من طريقت نصيب لا يكون له من المحبة نصيب.

وأمّا من تابعه حق المتابعة، فقد ناسب باطنه وسرّه وقلبه ونفسه باطن النبى عَلَيْكُ وسرّه وقلبه ونفسه، فهذه المناسبة يكون له قسط من محبة الله بقدر

 <sup>\*</sup> وأخرج ابن عساكـر عن عائشة في هذه الآية ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي... ﴾ على
 التواضع، والتقوى، والبر، وذلة النفس.

<sup>\*</sup> وأخرج ابن أبى حاتم، وأبو نعيم فى الحلية، والحاكم عن عائشة قالت: قال رسول الله على على الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا فى الليلة الظلماء، وأدناه أن يحب على شيء من الجور، ويبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض فى الله؟ قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُونَ اللَّهَ فَا تَبْعُونَى يُحْبَرُكُمُ اللَّهُ ﴾).

<sup>\*</sup> وأخرج ابن أبي حاتم من طريق حوشب عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ قال: فكان علامة حبهم إياه اتباع سُنّة رسوله عَيْنِكُمْ .

<sup>\*</sup> وأخرج ابن أبى حاتم عن سفيان بن عُيينة أنه سُئل عن قوله (المرء مع من أحب). فقال: ألم تسمع قول الله ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾.

يقول: يقربكم، والحب هو القرب، والله لا يحب الكافرين: لا يقرب الكافرين.

<sup>\*</sup> وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ . فإنهم يعرفونه، يعنى الوفد من نصارى نجران، ويجدونه فى كتابهم ﴿ فَإِن تُولُّواْ ﴾ على كفرهم ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ .

<sup>\*</sup> وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم عن أبى رافع، عن النبى عَلَيْكِيم قال (لا ألفين أحدكم متكنا على أريكته، يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندرى... ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه..).

كل هذه الروايات تعضد الاتباع، ويعضد بعضها بعضا في أن الاتباع يعطى المحبة لرسول الله عَلَيْكُ فَمَن ادعى ولم يتبع فهو كاذب.

انظر: السيوطي: الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٢/ ١٧٧، ١٧٨، ١٧٨.

متابعت، فيلقى الله عليه محبته ويسرى من باطن النبى عَلَيْكُم نور تلك المحبة إليه، فيكون محبوبا لله تعالى مُحبًا له(١).

واعلم: أن العالم كله إنسان واحد(٢)، وأشخاص العالم بمثابة أعضاء ذلك

(۱) بمناسبة النور المحمدى، فنوره عَيْنِ عَمْر الوجود كله ظاهرًا وباطنا، لفظًا ومعنى، وانظر ما قاله خاتم الأولياء سيدى أحمد التجانى نطّ وأرضاه فى مسألة نوره عَيْنِ أثناء شرحه لله لهمزية الإمام البوصيرى رحمه الله

ومُحيَّا كالشمس منك مُضيءُ أُسُدِيَّا كَاللَّهُ غَــراَّءُ

معناه أن المُحيًّا هو الوجه كالشمس، شبَّهه بالشمس في غاية ضيائه، وفي غاية كماله وتشبيه على الشمس من باب التشبيه للأعلى بالأدنى، وهو سائغ عند العرب، الآنه على غاية سائغ عند العرب، الآنه على ضيائه ونوره أضوأ، وأنور، وأكبر من الشمس بكثير، فإن ضياء الشمس في غاية سعته إذا أضيفت إلى نوره وضيائه على كانت كبصقة في البحر المحيط، فإن المجتة مراتب نورها، أي المرتبة السفلي منها لو أخرجت حوراء أصبعها حتى من السماء الأطفأت نور الشمس على أهل الدنيا، وهكذا النسبة المنانية إلى الجنة التي أسفل منها، وهكذا فصاعدا إلى ما لا نهاية له . . . وكل هذه الانوار تستمد من نوره على هو المفيض على جميعها بالانوار، وإذا أضيفت إلى نوره على كانت كلمعة .

من فيض الحضرة الأحمدية التجانية ص ٩.

ويقول الشيخ محمود خطاب السبكي:

يا رسول الله يا من نوره يمود أنوره يمود أنوره يمود أنوره يمود أنوره يمود أنوره أنور أنه أنور أنه الله مورد أنور أنه مورد أنور أنه مورد أنور أنه مورد أنور أنه مورد أنورد أنور

انظر: المقامات العلية في النشأة الفخيمة النبوية صـ ٢٦، ٢٧.

(٢) قال الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى: لما كان العالم على صورة الحق، وكان الإنسان الكامل على صورة العالم وصورة الحق، وهو قوله على الكامل على صورة العالم وصورة الحق، وهو قوله على الكامل على صورته العالم وصورة العالم وصورة الحق، وهو قوله على الكامل على صورته العالم وصورة العال

الإنسان، والمحبون من بينهم بمنزلة العين من بين الأعضاء، فمن رزق الله له المحبة أعطاه الشهود ونعم برؤيته في تصور الأشياء، فما هام إلا في ربه أو في مجلاه، فإن جميع العالم من صفات تجلى الحق، والأمر مستور بين الحق والخلق، ولذلك قال: ﴿وَهُو الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴾(١).

فذكر اسم الغفور مع الودود لأجل الستر.

مثلا يقال: قيس ليلى (٢) ، مع أنه لا يحب إلا المحبوب الحقيقى.

= والإنسان الكامل هو الذى أضاف إلى جمعية حقائق العالم حقائق الحق التي بها صحت الخلافة، وهو قول القائل:

## ومـــا عـلى الله بمـــــتنكر

## أن يجسمع العسالم في واحسد

فهو الإنسان الكامل واحد يقوم مقام الجماعة، فإنه أكمل من عين مجموع العالم، وسيدنا محمد عَلَيْكُمْ هو الإنسان الكامل الذي لا أكمل منه، فهو الذي ساد العالم في الكمال في الدنيا والآخرة.

ويقول الإمام عبد الكريم الجيلى: اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذى تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى آخره، وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين ثم له تنوع فى ملابس، فيُسمى به باعتبار لباس، ومطلق لفظ الإنسان الكامل حيث وقع فى مؤلفاتى إنما أريد به محمد على الله على المقامه الأعلى ومحله الأكمل الأسنى.

والإنسان الكامل مقابل لجميع الحقائق الوجودية بنفسه، فيقابل الحقائق العلوية بلطافته، ويقابل الحقائق السفلية بكثافته.

انظر تفاصيل هذا الأمر في: عبد الكريم الجيلي: الإنسان الكامل ٢/ ٧١ (الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد) لابن عربي جمع وتأليف محمود محمود الغراب صد ١٣، ٢٧.

(١) الآية رقم (١٤) من سورة البروج.

(٢) (قيس وليلى) قيس بن الملوّح بن مزاحم بن عُدْس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة العامرى.

وليلى هى: بنت مهدى بن سعد بن مهدى بن ربيعة بن الحريش بسن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامرية.

عشق كل منهما صاحبه وكانا يرعيان مواشى أهلهما عند جبل التوباد، فلم يزالا كذلك حتى كبرا.

كان كثير الذكر لها فلما حدث ذلك حجبها أبوها عنه فهام قيس على وجهه، أن را عليه =

## قال الشيخ الأكبر(١): إن الإنسان قد يرى شخصًا فيحبه ولا يعرف من هو

وأكثروا في الملام، فكان لا يسمع لأحد قوله، وكان يجلس إلى نسوة من أهلها ناحية منها
 بحيث تسمع ليلى كلامه، فيحادثهن ومن ذلك يقول لهن:

الا أنشدكن أبياتا أحدثتها في هذه الأيام؟ فيقلن له: بلى، فممَّا أنشدهن:

يا للرجال لهم بات يَعْدرُونى مُدستَطْرَف وَقَديم كَادَ يُبْلينى وفي قصيدة أخرى قال:

فيا رب إذ صَيَّرت ليلى هى المنى فَزِنِّى بعينيها كما زنتها ليا انظر: ديوان المجنون: جمع وتحقيق وشرح عبد الستار فراج، والمرزبانى: معجم الشعراء ١٨٨، الزركلى: الأعلام ٦/ ٦٠، كـحالة: معجم المؤلفين ٨/ ١٣٥، حاجى خليفة: كشف الظنون: ١٨٠٨،

(١) الشيخ الأكبر ابن عربي: هو محمد بن على بن محمد بن عبد الله الحاتمي الطائي محيى الدين، أبو بكر، المعروف بالشيخ الأكبر، ولد، رحمة الله عليه: في شهر رمضان من سنة . ٥٦ هـ اليوم السابع عشر منه، بمدينة مرسية بالأندلس شرقا، وهذه المدينة هي التي بناها الأمويون، اختُلُفَ فيه فبعضهم أوصله إلى منقام عال جندًا وأنا منهم، وبعضهم اتهمه بالزندقة ونعوذ بالله من شر ذلك، مؤلفاته مشهود لها بالعمق والكثرة، إذ هي علامة فارقة في تاريخ التصوف كافة، أعدت عنه الرسائل الدكتوراة، والماجستير، وكثرت المحاضرات والمحبين والمؤيدين له ولم يبلغ أحد من كل ذلك من هذا العلم الذي نشره مقدارًا يُذكر فمكانته راقية في هذا الميدان بلغت مؤلفاته (ستمائة مؤلف) ونُسب إليه الكثير منها، والكن أهم ما يميز مؤلفاته العمق والحث على ذكر الله، واتباع نبيه عَيْكُم والنظر إلى خالق الكون بقلب سليم، ولكي يكون القلب سليمًا، ليصح به النظر، لا بد من إدامة الذكر، والتقرب إليه سبحانه باتخاذ الوسائل الصحيحة أول هذه الوسائل حب الحبيب عُطَيُّهم أكرمنا الله بتحقيق عدد كبير من مؤلفات ابن عربي من الكتب والرسائل منها: الكوكب الدرى في مناقب ذي النون المصرى، وكتباب المعرفة، وكتاب اليقين، وكبتاب منزل المنازل الفهوانية، وكتاب العظمة، وكتاب القطب والنقباء، وكتاب شق الحبيب بعلم الغيب، وكتاب نسخة الحق، وكتاب تاج الرسائل ومنهاج الوسائل، وكل ما حققناه من رسائل الشيخ الأكبر نبتغي به وجه الله ورضوانه.

توفى الشيخ الأكبر، فطي سنه ٦٣٨ هـ بمدينة دمشق المحروسة بعد رحلة طويلة قضاها فى عبادة الحق وخدمة الخلق، كتبت عنه المصادر والمراجع ما ينبو عن الحصر والعد، تذكر منها: دكتور/ محمود قاسم: محيى الدين بن عربى.

دكتور/ عثمان يحيى: مؤلفات ابن عربي ترجهمة دكتور أحمد محمد الطيب، المناوى: =

ولا يعرف اسمه ومنزله، فيعطيه الحب بذاته أن يبحث عن اسمه ومنزله حتى يلازمه ويعرفه في حال غيبته باسمه ونسبه فيسأل عنه إذا فقد مشاهدته، وهكذا حبنًا لله، نحبه في مجاليه فنحب الاسم ولا نعرف العين، وفي المخلوق نعرف العين ونحبه وقد لا نعرف الاسم.

والحب يأبى إلا التعريف بالمحبوب، فمنا من يعرفه فى الدنيا، ومنا من لا يعرفه حتى يموت محبا، فيظهر له عند كشف الغطاء أنه ما أحب إلا الله(١).

فحقيقة هذا الأمر أنه ما أحب أحد غير خالفه سبحانه، ولكن احتجب عنهم بحب ليلى، وسعاد، وهند، والدنيا وغير ذلك والمحب موافق لمحاب محبوبه، وكل ما يفعل المحبوب محبوب كقول الشاعر:

هوى بين الملاحة والجمال يقاسيه القوى من الرجال ويضعف عنه كل ضعيف حال تقلب في النعيم وفي الدلال وتقليبي مع الهجران عندى ألذ من العناق مع الوصال فإني في الوصال عبيد نفسي وفي الهجران عبد للموالي وشغلي بالحبيب بكل وجه

انظر: سماحة الإمام صلاح الدين التجانى: (الكنز في المسائل الصوفية) باب (ياقوتة في المحبة) صد ١٣٢ وما بعدها.

<sup>=</sup> الكواكب الدرية ٢/ ١٥٩، المقرى: نفح الطيب ٢/ ١٦١، الذهبى: ميزان الاعتدال ٣/ ١٥٨، ابن العماد: شذرات الذهب ٥/ ١٩٠، الشعرانى: الطبقات الكبرى: ١/ ١٦٣، اليواقيت والجواهر، ومقدمته الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر، ابن كشير: البداية والنهاية ٧/ ١٣/ ١٥٦، ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ٦/ ٣٣٩، البغدادى: هدية العارفين ٢/ ١١٤، كحالة: معجم المؤلفين ١١/ ٤٠، محمود محمود الغراب: الإنسان الكامل، الفقه، التفسير، وغيرها مما جمع من كتب الإمام.

<sup>(</sup>١) انظر مصطلح (حقيقة المحبة) في الهوامش السابقة ص ٥٧.

ثم اعلم: أن أهل المحبة على أربعة أقسام:

القسم الأول: محبتهم روحانية ذاتية مستندة إلى تناسب الأرواح فى الأزل لقربها فى الحضرة الأحدية التى قال فيها القربها فى الحضرة الواحدية التى قال فيها الصادق: «فما تعارف منها ائتلف»(١).

(١) جزء لحديث (الأرواح جنودٌ مُجَنَّدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف).

قال العجلونى فى كسشف الخفاء: قال فى التمييز: متفق عليه رواه الشيخان وكذا رواه أبو داود عن أبى هريرة فطي .

وقال البيهقى: سألت الحاكم أبا عبد الله الحافظ عن معناه فقال: المؤمن والكافر لا يسكن قلبه إلا إلى شكله.

وقال في المقاصد: رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعًا.

وهو عند البخارى فى الأدب المفرد عن سهيل، بل علقه فى الصحيح عن عائشة أنها سمعته من رسول الله على الله على ورواه أبو داود عن عمرة، قالت: كانت امرأة مكية بطالة تضحك النساء وتغنى، وكانت امرأة بالمدينة مثلها، فقدمت المكية المدينة فلقيت المدنية فتعارفتا فدخلتا على عائشة فلي فتعجبت من اتفاقهما فقالت عائشة فلي المكية: عرفت هذه؟ قالت: لا، ولكنا التقينا فتعارفنا.

فضحكت عائشة بي وقالت: [سمعت رسول الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الأرواح جنودٌ مُجنَّدة...] الحديث.

وأخرجه أبو يعلى بنحوه، والزبير بن بكّار عن عائشة رضي أن امرأة كانت بمكة تدخل على نساء قريش تضحكهن، فلمّا هاجرن ووسّع الله دخلت المدينة، قالت عائشة ولي الله فدخلت على فلاخلت على فلاخلة ما أقدمك؟.

قالت: إليكُنّ، قالت: فأين نزلت؟ .

قالت: على فلانة (امرأة كانت تُضحك بالمدينة)

قالت عائشة والله و وخل رسول الله على فقال: فلانة المُضحكة عندكم؟ قالت عائشة: نعم، فقال على الله والله والله والمعلم والله وال

لكن لفظ ابن مسعود عند العسكرى مرفوعًا هكذا:

[الأرواح جنود مجندة تلتقي فتتشاءم كما تشاءم الخيل، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر =

فهم إذا ظهروا في هذه النشأة اشتاقوا إلى أوطانهم في القرب وتوجهوا إلى الحق، وتجردوا عن الملابس<sup>(۱)</sup>، فلما تلاقوا تعارفوا وإذا تعارفوا تحابوا، لتجانسهم الأصلى، وتماثلهم الوصفى، وتوافقهم في الوجهة والطريقة، وانتفع كل منهم بالآخر في سلوكه وعرفانه وذكره لأوطانه، فهذه المحبة تامة حقيقة لا تزول أبداً كمحبة الأنبياء والأولياء والأصفياء والشهداء.

والقسم الثاني: محبتهم قلبية مستندة إلى تناسب الأوصاف، والأعلاق،

1

منها اختلف، فلو أن رجلاً مؤمنا جاء إلى مجلس فيه مائة منافق، وليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه ولو أن منافقا جاء إلى مجلس فيه مائة مؤمن وليس فيه إلا منافق لجاء حتى جلس إليه].

وأخرجه الديلمى بلا سند عن معاذ مرفوعًا بلفظ [ لو أن رجلاً مؤمنًا دخل مدينة فيها ألف منافق، ومؤمن واحد لشَمَّ روحه روح ذلك المؤمن وعكسه] ويشهد له حديث (المرء على دين خليله).

وما فى الحلية: فى ترجمة «أويس» لما اجتمع بهرَم بن حيَّان العبدى، ولم يكن لقيه، وخاطبه أويس تطُّنتُك باسمه.

قــال له هِرَمُ: من أين عرفت اســمى واسم أبى، فــوالله ما رأيتك قط، ولا رأيتنى؟ قــال: عرفت روحى روحك، حيث كلمت نفسى نفــسك، وإن المؤمنين يتعارفون بروح الله، وإن نأت بهم الدار.

وقال الشهاب التنوخي شعرًا جميلًا فيه:

إن القلوب الجناد مسجندة

قبول الرسول فيمن ذا فيه يختلف فما تعارف منها فهو موتلف وما تناكر منها فهو مُختلفُ

وقد قيل أيضًا:

بينى وبينك فى المحبة نسبة مسر هذا العالم مستورة عن سر هذا العالم نحن اللذان تحسابت أرواحنا

من قـــبل خلق الله طينة آدم انظر العجلوني: كشف الخفاء ١/ ١١١ حديث رقم (٣١٥).

(١) (الملابس) هي هنا الفناء عن الأجساد.

وتشابه العقائد والأعمال الصالحة، كمحبة الصلحاء والأبرار فيما بينهم، ومحبة العرفاء والأولياء إيَّاهم، ومحبة الأنبياء لعامة أممهم.

والقسم الثالث: محبتهم نفسانية مستندة إلى الذات الحسية والأغراض الجزئية كمحبة الأزواج لمجرد الشهوة، ومحبة الفجّار، والفُسَّاق، وأهل الضلال، متعاونين في اكتساب الشهوات، واجتلاب الأموال.

والقسم الرابع: محبتهم عقلية، مستندة إلى تسهيل أسباب المعاش، وتيسير المصالح الدنيوية، كمحبة التُجَّار، والصناع، ومحبة المحسن إليه للمحسن.

فالقسمان الأخيران من المحبة في حَيِّز الفناء والزوال لاستنادهما إلى عَرَضِ فان، وسبب ذلك، كل محبة استندت إلى سبب زائل وغرض باطل زالت عند زواً سببها، وانقلبت عداوة، وكذلك قال الله تعالى: ﴿الأَخِلاَّءُ يَرْسُدُ بِعْضُهُمْ لَبَعْضِ عَدُو لِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (١).

فإن الغالب على أهل الدنيا أحد القسمين الأخيرين، وأمّا المتّقون الكاملون في التقوى الواصلون إلى غاية القصوى فقد اجتنبوا أولاً من المعاصى، ثم الفضول، ثم الأفعال، ثم الصفات، ثم الذوات، فما بقيت منهم بقايا حتى يتنافسوا فيها، فتتجلى محبتهم، بل لم يبق منهم إلاّ نفس الحب.

وهذا القسم أقل وأندر وأعز من الكبريت الأحمر، وهو الفريق الأول.

وأما الفريق المثانى: المتحابون لله تعالى فقد قنعوا بالظاهر من التقوى، فبقيت (٢) محبتهم لبقاء أسبابها من الصفات المماثلة، والهيئات المشابهة فى ابتغاء الشواب ومرضاة علام الغيوب، واجتناب العقاب والتباعد عن ارتكاب الذنوب، وذكر بعضهم فى قوله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ﴾ (٣).

إن الله تعالى خلق الخلق على ثلاث(٤) طبقات:

العوام: وهم أرباب النفوس والغالب عليهم الهوى، والشهوات.

<sup>(</sup>١) الآية رقم (٦٧) من سورة الزخرف. (٢) في نسخة المخطوط: (فبقي).

<sup>(</sup>٣) الآية رقم (١٤) من سورة آل عمران. (٤) في المخطوط: (تلت).

والخواص: وهم أرباب القلوب، والغالب عليهم الهوى والتقوى. "

وخواص الخواص: وهم أرباب الأرواح، والغالب عليهم المحبة والشوق.

قال سهل بسن عبد الله(١): محب الله على السحقيقة من يكون اقستداؤه في أحواله وأفعاله وأقواله بالنبي عليها .

وقال ابن عطاء(٢) في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾ (٣).

(١) تقدمت ترجمته.

(٢) (ابن عطاء) واسمه: أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمى"، أبو العباس، من مشايخ الصوفية الكبار، له لسان فى فهم القرآن وتفسيره، يختص به، صحب إبراهيم المارستانى، والجنيد بن محمد، وأبا سعيد المخراز كان يعظم شأنه، مات سنة تسع وثلاثمائة فى محنة الحلاج الشهيرة، ضربه الوزير حامد بن العباس بعد ما سجنه، قيل إنه مات بسببها، وقد دعا على الوزير فاستجاب الله دعوته فيه، ولقى ما دعا عليه به.

كان يقولَ في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ﴾ (آل عمران: ٩٦).

فسقال: (في البيت مقام إبراهيم، وفي القلب آثار رب إبراهيم، وللبيت أركان وللقلب أركان، فأركان البيت الصم من الصخور، وأركان القلب معادن النور) قيل إنه كان يقول الشعر الرائق فمن أشعاره:

إِذَا صَدَّ مِن أَهُوى صَدَدُتُ عِن الصَّدِّ وإِنْ حَالَ عَنْ عَهْدِى أَقَمْتُ عَلَى العَهْدِ فَمَسَا الوجْدُ إِلاَّ أَن تَدُوبَ مِنَ السَوجُد وتُصْبِحُ فِي جَهْد يَزِيدُ عَلَى الجَهْد

كان يقسول: (أدن قلبك من مجالسة الذاكرين، لعله ينتب عن غفلته، وأقم شخصك في خدمة الصالحين لعله يتعود ـ ببركتها ـ طاعة ربِّ العالمين).

انظر ترجمته في: أبو نعيم: حلية الأولياء ١٠/ ٣٠٢، ابن الجوزى: صفة المصفوة ٢. ٥٠٠ الإمام القشيرى: الرسالة ٣١، الشعرانى: الطبيقات الكبرى ١/ ١١١، الخطيب: تاريخ بغداد ٥/ ٢٦، ابن العيماد: شذرات الذهب ٢/ ٢٥٧، ابن كثير: البيداية والنهاية 11/ ١١٤، السلمى: طبقات الصوفية ٢٦٥، الهجويرى: كشف المحجوب ١٧٧ ترجمة رقم (٥٢) الجامى: نفحات الأنس ٤٩٦ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ٣/ ٢٠٢، المناوى: الكواكب الدرية ١/ ٥٢٠، اليافعى: مرآة الجنان: ٢/ ٢٦١.

(٣) الآية رقم (٣١) من سورة آل عمران.

أمر بطلب النور الأدنى من عمى عن النور الأعلى(١).

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى (٢): «لا وصول إلى النور الأعلى إلا لمن يستدل عليه بالنور الأدنى، ومن لم يجعل السبيل إلى نور الأعلى إلا على التمسك بآداب النور الأدنى ومتابعته فقد عمى عن النورين جميعًا، وألبس ثوب الاغترار».

وقال أبو عشمان (٣): المعنى: صدِّقوا محبتكم إيَّاى باتباع حبيبي فإنه لا

(١) يقصد بالنور الأعلى نور الذّات العلية، والنور الأدنى، أي: أدنى من نور الذات وهو نور الحبيب عليّاتها.

(٢) (أبو عبد الرحمن السلمى) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم ابن راوية بن سعيد، أبو عبد الرحمن الأزدى.

اشتهر أبو عبد الرحمن بنسبته إلى قبيلة (سليم) فهو حفيد الشيخ أبى عمرو إسماعيل بن نجيد السلمى، جدّه لأمّه، وهو من كبار أثرياء نيسابور فنشأ الفتى فى رعاية جَدّه، ورآه الناس معه، حتى نُسب إليه، وُلد أبو عبد الرحمن يوم الثلاثاء العاشر من جمادى الآخرة سنه ٣٢٥ هـ وتوفى رحمه الله فى خانقاه الصوفية يوم الأحد الثالث من شهسر شعبان سنه ٢١٤ هـ، ترك عدداً وفيسراً من كتب السادة الصوفية، خدمت التصوف خدمات جليلة من أهمها كتاب (طبقات الصوفية) وحقائق التفسير، وجوامع آداب الصوفية، وسلوك العارفين، ورسالة فى غلطات الصوفية، ومناهج العارفين بلغت ثلاثين مؤلفاً أو يزيد وله تلاميذ يشهدون بقدرته الفائقة منهم الإمام البيهقى رحمهما الله.

كان يقول: (المحبة إذا بلغت درجتها حدَّ السكر، فلا ينبغى أن يبالى صاحبها بعار، ولا بنار، ولا شنار، فقلبه لا يلتفت لشيء مما في هذه الدار، قلبُه طيار وبدنُه سيّار).

وقال: (إذا غلبت المحبة على صاحبها يرى الأشياء كلها بصفة صورة محبوبه).

انظر: مقدمة كتابه الرائع: طبقات الصوفية بتحقيق العالم نور الدين شريبة. الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد Y ( Y ( Y ) ابن الجوزى: صفة الصفوة. السبكى: طبقات السافعية Y ( Y ) الذهبى: تذكرة الحفاظ Y (Y ) ابن كثير: البداية والنهاية Y (Y ) الذهبى: ميزان الاحتدال Y (Y ) السيوطى: طبقات المفسرين Y (Y ) ابن العماد: شذرات الذهب Y (Y ) البغدادى: هدية العارفين Y (Y ) المناوى: الكواكب الدرية Y (Y ) المناوى: الكواكب الدرية Y (Y ) Y (Y ) المناوى: الكواكب الدرية Y (Y )

(٣) (أبو عشمان) سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيرى، النيسابورى نسبة إلى الحيرة، قرية من قرى نيسابور، وأصله من الرَّى.

وصول إلى محبتى إلا بتقديم محبته، واتباعه على طريقته هى المثلى، الموصلة إلى الحبيب الأعلى.

وقال محمد بن الفضل(١): في هذه الآية.

نفى اسم المحبة عمن يخالف شيئا من سنن الشريعة ظاهراً وباطنا، أو يترك

<sup>=</sup> صحب قديما يحيى بن معاذ الرازى، وشاه بن شجاع الكرمانى، ثم رحل إلى نيسابور، إلى أبى حفص، وصحبه وأخذ عنه طريقته.

وهو فى وقت من أوحد المشايخ فى سيرته، ومنه انتشر طريق التصوف بنيسابور، مات نطحت بها سنه ٢٩٨ هـ.

كان يقول: (سرورك بالدنيا أذهب سرورك بالله من قلبك، وخوفك من غيره أذهب خوفك منه عن عنيره أذهب خوفك منه عن قلبك، ورجاؤك مَنْ دُونَه أذهب رجاءك إياه من قلبك).

وكان يقول: (الزهد في الحرام فريضة، وفي المباح فضيلة، وفي الحلال قربة).

انظر ترجمته فى: أبو نعيم: حلية الأولياء ١٠/ ٢٤٤، ابن الجوزى: صفة الصفوة ٤/ ٥٨، الشعرانى: الطبقات الكبرى ٢/ ١٠١، القشيرى: الرسالة ٢٥، اليافعى: مرآة الجنان ٢/ ٢٣٦، ابن خلكان: وفيات الأعيان ١/ ٢٥٥، الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد ٩/ ٩٩، ابن كشير: البداية والنهاية ١١/ ١١٥، السلمى: طبقات الصوفية ١٧٠، المناوى: الكواكب الدرية ١/ ٢٢١،

<sup>(</sup>۱) (محمد بن الفضل) بن العباس بن حفص البلخى، وكُنيته: أبو عبد الله، ساكن سمرقند، وأصله من بلخ، ولكنه أخرج منها بسبب المذهب، فدخل سمرقند وظل بها حتى مات سنه ٣١٩ هـ.

صحب أحمد بن خضرويه وغيره من المشايخ، وهو من أجلة مشايخ خراسان ولم يكن أبو عثمان يميل إلى أحد من المشايخ ميله إليه.

كان أبو عثمان يقول: (لو وجدت من نفسى القوة، لرحلت إلى أخى محمد بن الفضل، فأستروح برؤيته).

ويقول: (ست خصال يُعرف بها الجاهل: الغضب في غير شيء، والكلام في غير نفع، والعطية في غير مُوضعها، وإفشاء السر، والثقة بكل أحد، وألا يعرف صديقه من عدوه). انظر ترجمته في: أبو نعيم: حلية الأولياء ١٠/ ٢٣٢، ابن الجوزى: صفة الصفوة ٤/ ١٣٨ الشعراني: الطبقات الكبرى ١/ ٢٠١، الإمام القشيرى: الرسالة ٢٧، ابن العماد: شذرات النهب ٢/ ٢٨٢، اليافعي: مرآة الجنان ٢/ ٢٧٨، السلمى: طبقات الصوفية شذرات النهجويرى: كشف المحبوب ١٦٨، المناوى: الكواكب الدرية ١/ ٢٠٠، الجامى: نفحات الأنس ٢٩١، ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ٣/ ٢٣١.

متابعة الرسول فيما دق وجل ً لأن المتابع له من لا يخالفه في شيء من طريقته. قال بعض الكبار: إن النبي على المحبة من شرط الإيمان، إذْ قال «أبو رزين العُقيلي»(١): يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما(٢).

وروى البخاري<sup>(٣)</sup> عن عبد الله بن هشام<sup>(٤)</sup> أنه قال: «كنا مع النبي عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) (أبو رزين العُقَيْلي) هو: لقيط بن صبرة. وهو: لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، أبو رزين العقيلي له صحبة، وعداده في أهل الطائف. هكذا نسبه غير واحد من الاثمة.

رورى عن النبى عَلِيْكُمْ وقيل إن النبى عَلِيْكُمْ كان يكره المسائل فإذا سأله أبو رزين أعجبه، أو أعجبته مسألته وروى عنه ابنه عاصم بن لقيط، وعبد الله بن حاجب بن عاسر. وعمرو ابن أوس الثقفى، وابن أخيه وكيع بن عُدس.

روى له البخاري في الأدب والباقون سوى مسلم.

انظر ترجمته في: ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة  $\pi$ /  $\pi$ /  $\pi$  ترجمة رقم ( $\pi$ 0  $\pi$ 9). المزى: تهذيب الكمال:  $\pi$ 1/  $\pi$ 3 ترجمة رقم ( $\pi$ 9  $\pi$ 9) و  $\pi$ 1/  $\pi$ 3 في الكني.

<sup>(</sup>٢) حــديث (الإيمان: أن يكسون الله ورسوله أحب إليك مــمــا سواهمـــا) انظر الحــديث رقم (٢) حــديث (الإيمان: أن يكسون الله ورسوله أحمد بن حنبل عن أبى رزين.

<sup>(</sup>٣) (البخارى) هو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفى بالولاء، البخارى، حبر الإسلام، الإمام فى الحديث، الحافظ لحديث رسول الله عليه وصاحب الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخارى ولد نوالله سنه ١٩٤ هـ فى بخارى ونشأ يتيما، وفى سنه ١٩٤ هـ رحل فى طلب الحديث إلى أكثر محدثى الأمصار، زار خراسان والجبال ومدن العراق والحجاز والشام ومصر، وسمع من نحو (١٠٠٠) ألف شيخ وجمع نحو (١٠٠٠) ستمائة ألف حديث، اختار منها فى صحيحه ما وثق برواته، وكان يقول: (ما وضعت فى كتابى إلا الصحيح) فقد وضع فيه ما نقاه من الستمائة ألف حوالى ستة عشر ألف حديث ترك عدداً من الكتب غير الصحيح منها: التاريخ الكبير، والأدب المفرد، والضعفاء، وخلق أفعال العباد، وغير ذلك توفى نوفى خلاف سنة ٢٥٦ هـ.

انظر مقدمة صحيح البخــارى، وابن العماد: شذرات الذهب ٢/ ١٣٤، ابن خلكان: وفيات الأعيان ٣/ ٣٢٩، الخطيب: تاريخ بغداد ٢/٤، ابن قنفد القسنطينى: كتاب الوفيات صــ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) (عبد الله بن هشام) بن زهرة بن عثمان، القرشى، التيمى، ذهبت به أمَّه وهو صغير فمسح رأسه، ودعا له ولم يبايعه، روى عن النبى عَيَّالِيًا .

وروى عنه ابن ابنه أبو عقميل زُهرة بن معبد القرشى وروى له السبخارى، وأبو داود، توفى خَلَاقة معاوية. والقصة أشار إليها في الإصابة.

وهو آخذ بيد عمر (١)، فقال عمر : يا رسول الله أنت أحب إلى من كل شيء إلا نفسى.

فقال عَلَيْكُ : ﴿ وَالذِّي نَفْسَى بِيدُهُ حَتَّى أَكُونَ أَحِبِ إِلَيْكُ مِن نَفْسَكُ.

فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسى.

فقال: الآن يا عمر»<sup>(٢)</sup>.

يعنى: الآن صار إيمانك كاملا يا عمر.

وكان أبو الحسين العراق<sup>(٣)</sup> يقول: (علامة حب الله متابعة حبيبه عَلَيْكُم ».

فذكر بعض الكبار في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾ (٤).

إن للمتابعة ثلاث درجات:

الأولى: متابعة عوام المؤمنين وهي في أعماله عَرَاكِكُمْ .

والثانية: متابعة الخواص وهي في أخلاقه عَالِيْكِيْمُ .

والثالثة: متابعة أخص الخواص وهي في أحواله عَلَيْكُ اللَّهُم .

<sup>=</sup> انظر: المزى: تهذيب الكمال ١٠/ ٦٠٣ ترجمة رقم (٣٦١٤) ابن حجر: الإصابة ٢/ ٤/ ١٣٨ ترجمة رقم (٤٩٩٨) تهذيب التهذيب ٦/ ٥٨.

<sup>(</sup>۱) (عمر بن الخطاب) بن زيد بن نفيل، القرشى، العدوى أبو حفص في الصحابى الكبير، وأحد وزراء سيدنا رسول الله عليه م أمير المؤمنين، وثانى الخلفاء بعد رسول الله عليه الله الله عليه الله ومصر والعراق والقدس والمدائن والجزيرة قتله أبو لؤلؤة المجوسى غيلة أثناء صلاة الصبح، وعاش بعد الطعنة ثلاث ليال، فكان صاحب جماعة أهل الحل والعقد وقتل سنه ٢٣ هـ وطفى وأرضاه وعمره ٦٣ سنة.

انظر: ترجمته فى ابن حجر: الإصابة، ترجمة رقم (٥٧٣٨) العقاد؛ عبقرية عمر، ابن قنفد القسنطينى: كتاب الوفيات ص ٢٦، ابن الجوزى: عمر بن الخطاب، د/ محمد حسين هيكل: الفاروق عمر.

<sup>(</sup>۲) حدیث (والذی نفسی بیده... حتی آکون أحب إلیك من نفسك...) رواه البخاری کتاب الأیمان والنذور عن عبد الله بن هشام، انظر الزبیدی: التجرید الصریح لأحادیث الصحیح ۱/ ۱۹۰، ورواه أحمد بن حنبل عنه أیضًا، وانظر السیوطی: حدیث رقم (۲۲۲۱۷) // ۲۶۱.

<sup>(</sup>٣) (أبو الحسين العراق) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٤) الآية رقم (٣١) من سورة آل عمران.

واعلم: أن شمس المحبة لما طلعت من مشرق الأول ومطلع: «كنت كنزاً مخفيا فأحببت أن أعرف»(١).

أضاءت قلوب العارفين فظهر نور «فخلقت الخلق لأعرف» وأشرقت الأرض بنور ربها للعام من أهل المعرفة.

فاتبعونى بالأعمال الصالحة، وإفناء الأعمال الصالحة، وإفناء الأعمال يحببكم الله بالرحمة وتجلى الأفعال.

وقيل للخاص منهم فاتبعونى بـمكارم الأخلاق، وإفناء الصفات يحببكم الله بالفضل والتجلى.

وقيل للأخص منهم: فاتبعونى ببذل الوجود، وإفناء ذواتكم، يحببكم الله بجذبات المحبة الأزلية، وتجلى الذات.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذا الحديث ص: ٥٤.



بنواه الله تعالى عليهم جميعا

قال الله تعالى: ﴿ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي ﴾(١).

(١) الآية رقم (٢٣) من سورة الشورى.

والقُـربى هم قسرابة النبى عَلِيْكُم ومـحـور هذا الفـصل كله حـولهم ولذا فـإننا سنورد هنا الأحاديث التى وردت فى تفسير هذه الآية عن النبى عَلِيْكُم أو أحد من أصحابه وللهم .

\* فأخرج أحمد، وعبد بن حميد، والبخارى، ومسلم، والترمذى وابن جرير، وابن مردويه، من طريق طاوس، عن ابن عباس راه الله الله عن قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الْمُودَّةُ فِي الْقُرْبَى ﴾.

فقال سعيد بن جبير فطي : قربي آل محمد.

فقال ابن عباس فات : عجلت، إن النبي عَيْنِهُم لم يكن بطن من قريش إلاّ كان له فيهم قرابة، فقال: إلاّ أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة.

- \* وأخرج سعيد بن منصور، وابن سعد، وعبد بن حميد، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل، عن الشعبي ولي قال: أكثر الناس علينا في هذه الآية ﴿ إِلاَ الْمَودَةُ فِي الْقُرْبَي ﴾ فكتب بنا إلى ابن عباس ولي نساله، فكتب إلينا أن رسول الله على الله على الله على الله على من بطونهم إلا وقد ولدوه، فقال الله ﴿ قُلُ لا أَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ على ما أدعوكم إليه ﴿ إِلاَ الْمَودَةُ فِي الْقُرْبَى ﴾ تودوني لقرابتي منكم وتحفظوني بها.
- \* وأخرج ابن جسرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، والطبسرانى من طريق على، عن ابن عباس وطبيع فى قوله ﴿ إِلاَّ الْمُودَّةَ فِى الْقُرْبَى ﴾ قال: كان لرسول الله عَيَّا قرابة من جميع قريش، فلما كذّبوه وأبوا أن يُبايعوه، قال: يا قسوم إذا أبيتم أن تبايعونى فاحفظوا قرابتى فيكم ولا يكون غيركم من العرب أولى بحفظى ونُصْرتى منكم.
- \* وأخرج ابن أبى حاتم، وابن سردويه من طريق الضحّاك، عن ابن عباس والله الزلت هذه الآية بمكة، وكان المشركون يؤذون رسول الله على النه عائزل الله تعالى وقل الهم يا محمد ولا أسالكم عليه و يعنى على ما أدعوكم إليه و أجرا كل عوضاً من الدنيا و إلا المودة في القربي في إلا الحفظ لى في قرابتي فيكم، قال: المودة إنما هي لرسول الله على على المدينة أحب أن يلحقه بإخوته من الأنبياء عليهم السلام فقال: ولا أسالكم عليه أجرا في فهو لكم وإن أجري إلا على الله كه يعنى: ثوابه، وكرامته في الآخرة.

حما قال نوح عليه السلام: ﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلاَّ عَلَىٰ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾
 (الشعراء: ١٠٩).

وكما قال هود، وصالح، وشعيب عليهم السلام لم يستثنوا أجراً كما استثنى النبي عليهم فردّه عليهم، وهي منسوخة.

- \* وأخرَج عبد بن حميد، وابن المنذر، عن مجاهد رئك في قوله: ﴿ قُلُ لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ قال: أن تتبعوني وتصدقوني وتصلوا رحمي.
- \* وأخرج عبد بن حميد، وابن مردويه، من طريق العوفى، عن ابن عباس ولاها في الآية قال: إن محمداً على الله قال لقريش: (لا أسألكم من أموالكم شيئا، ولكن أسألكم آن تودونى لقرابة ما بينى وبينكم، فإنكم قومى، وأحق من أطاعنى وأجابنى».
- \* وأخرج ابن مـردويه من طريق ابن المبارك عن ابن عـباس رضي في الآية ﴿ إِلاَّ الْمُودَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ قال: تحفظوني في قرابتي.
- \* وأخرج ابن جرير، وابن أبى حاتم، وابن مردويه من طريق مقسم، عن ابن عباس ولا على قال: قالت الانصار: فعلنا، وفعلنا، وكأنهم فخروا، فقال ابن عباس وللها: لنا الفضل عليكم.

فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْكُم فأتاهم في مجالسهم، فقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذلة فأعركم الله؟ قالوا: ما تقول يا رسول الله، قال: أفلا تجيبوني؟ قالوا: ما تقول يا رسول الله؟.

قال: ألا تقولون ألم يخرجك قومك فآويناك؟ أولم يكذّبوك فصدّقناك؟ أولم يخذلوك فصد في أيدينا فله فنصرناك؟ فما زال يقول حتى جثوا على الركب، وقالوا: أموالنا وما في أيدينا فله ورسوله، فنزلت ﴿ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ في الْقُرْبَي ﴾ .

\* وأخرج الطبراني في الأوسط، وابن مردويه بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير ع قال: قالت الأنصار فيما بينهم: لولا جمعنا لرسول الله عليه الله عليه الأنصار فيما بينهم:

بينه وبينه أحسد، فقالوا: يا رسول الله، إنا أردنا أن نجمع لك من أموالنا، فأنزل الله ﴿ قُلُ لاَ أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ فخرجوا مختلفين.

فقالوا: لمن ترون ما قال رسول الله عَلَيْكُم ؟ فقال بعضهم: إنما قال هذا لنقاتل عن أهل بيته، وننصرهم، فأنزل الله ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا ﴾ إلى قوله ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِه ﴾ (الشورى: ٢٥).

فعرض لهم بالتوبة إلى قوله ﴿ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ﴾ هم الذين قالوا هذا: إن يتوبوا إلى الله ويستغفرونه.

- \* وأخرج أبو نعيم، والديلمي من طريق مجاهد، عـن ابن عباس ولين قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه أَجْرًا إِلاَّ الْمَودَةَ... ﴾ أن تحفظوني في أهل بيتي وتودوهم بي.
- \* وأخرج سعيد بن منصور، عن سعيد بن جبير «إلاّ المودة في القربي» قال: قربي رسول الله عِيْرَاكِيْ .
- \* وأخرج ابن جرير عن أبى الديلم، قال: لما جيء بعلى بن الحسين يُلَقِّ أسيراً، فأقيم على درج دمشق، قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذى قتلكم وأستأصلكم فقال له على بن الحسين ولي أقرأت القرآن؟ قال: نعم، قال: أقرأت آل حم؟ قال: لا، قال: أما قرأت ﴿ قُلُ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَ الْمَودَةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ قال: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم.
  - \* وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس ﴿ وَمَن يَقْتُرِفْ حُسَنَةً ﴾ قال: المودة لآل محمد.
- \* وأخرج أحمد، والترمذى، وصححه، والنسائى، والحاكم، عن المطلب بن ربيعة نوائيك قال: دخل العباس نوائيك على رسول الله عائيلي فقال: إنّا لنخرج فنرى قريشًا تحدّث، فإذا رأونا سكتوا، فغضب رسول الله عائلي ودرّ عرق بين عينيه، ثم قال: «والله لا يدخل قلب امرى مسلم إيمان، حتى يحبكم لله ولقرابتى».
- \* وأخرج مسلم، والتسرمذي، والنسائي، عن زيد بن أرقم: أن رسول الله عَلَيْكُمْ قَال: «أُذكّركم الله في أهل بيتي».
- \* وأخرج السترمىذى، وحسنه، وابن الأنبارى فى المصاحف، عن زيد بن أرقم، وَلَيْكَ، قال: قال رسول الله عَلِيْكُم ﴿إِنَّى تَارِكُ فَيْكُم مَا إِنْ تَمَسُّكُتُم بِهُ لَنْ تَصْلُوا بِعَدَى، أَحَدُهُمَا =

يقال: إن الاستثناء منقطع، وفي القربي متعلق بمقدَّر.

أى: المودة كائنة فى القربى، ومعناه نفى الأجر أصلاً لأن ثمرة مودة أهل القربى عائدة إلى المحبين لكونها سبب نجاتهم، إذ المودة تقتضى المناسبة الروحانية المستلزمة لاجتماعهم فى الحشر.

= أعظم من الآخر: كـتاب الله حبل ممـدود من السماء إلى الأرض، وعتــرتى أهل بيتى،

اعظم من الآخر: كـتاب الله حبل ممـدود من السماء إلى الأرض، وعتــرتى أهل بيتى:
 ولن يتفرّقا حتى يردا على الحوض، فانظروا كيف تخلفونى فيهما».

<sup>\*</sup> وأخرج الترمــذى وحسّنه، والطبرانى، والحاكــم، والبيهقى فى الشعـب، عن ابن عباس والمنطق قال: قال رسـول الله عليه الحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمـة، وأحبونى لحبّ الله، وأحبوا أهل بيتى لحُبّى».

<sup>\*</sup> وأخرج البخارى عن أبي بكر الصديق لطُّك قال: ارقُبوا محمدًا عَيِّكِم في أهل بيته.

<sup>\*</sup> وأخرج ابن عدى، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله عَلَيْكُم (من أبغضنا أهل البيت فهو منافق).

<sup>\*</sup> وأخرج الطبراني، عن الحسن بن على قال: قال رسول الله عَيْنِكُم «لا يبغضنا أحد، ولا يحسدنا أحد، إلا ذيد يوم القيامة بسياط من نار».

<sup>\*</sup> وأخرج أحـمد، وابن حبـان، والحاكم، عن أبى سعـيد قال: قــال رسول الله عَلَيْكُمْ: «والذي نفسي بيده، لا يبغضنا أهل البيت رجل، إلاّ أدخله الله النار».

<sup>\*</sup> وأخرج الطبراني، والخطيب، من طريق أبى الضُّحى، عن ابن عباس ظَيْفُ قال: جاء العباس إلى رسول الله عَرِّالِكُم فقال: إنك قد تركت فينا ضغائن منذ صنعت الذى صنعت، فقال النبى عَرِّالِكُم : «لا يبلغوا الخير والإيمان حتى يحبوكم».

<sup>\*</sup> وأخرج الخطيب من طريق أبى الضحى، عن مسروق، عن عائشة وَلَيْكُ قال: أتى العباس بن عبد المطلب رسول الله عليه فقال: يا رسول الله إنا لنعرف الضغائن فى أناس من قومنا، من وقائع أوقعناها فقال «أمًّا والله، إنهم لن يبلغوا خيرًا حتى يحبوكم لقرابتى، ترجو سليم شفاعتى، ولا يرجوها بنو عبد المطلب».

<sup>\*</sup> وأخرج ابن النجار في تاريخه، عن الحسن بن على رفظ قال: قال رسول الله عليكم «لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حُبّ أصحاب رسول الله عليكم وحب أهل بيته».

<sup>\*</sup> وأخرج عَبْدُ بن حميد عن الحسن في قوله ﴿ إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ قال: إلا التقرب إلى الله بالعمل الصالح.

هذه روايات تؤكد وتعضد محبة أهل بيت رسول الله عَلَيْظِيلُم .

انظر: السيوطي: الدر المنثور ٧/ ٣٤٥ وما بعدها.

كما قال النبي عَيْطِكِم : «المرء يحشر مع من أحب»(١).

فلا يصلح أن يكون أجراً له عَلَيْكُ فَمَن تكدر روحه وبعدت عنهم مرتبة لا يمكنه محبتكم بالحقيقة ومن تنور روحه محبتهم فإنه لا يمكنه النهوض.

أى: لا يقدر عليه بالحقيقة، ومن تنور روحه وعرف الله وأحبه من أهل التوحيد لا يمكنه أن لا يحبهم، فلا يحبهم إلا من يحب الله ورسوله، فلم يكونوا محبوبين من الله في البداية لما أحبهم رسول الله، لأن محبته عليه عين محبته عليه عين محبته تعالى في صورة التفصيل بعد كونه في عين الجمع.

رُوى أن هذه الآية لما نزلت قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجب علينا مودتهم؟.

فقال عَيْسِكُم: «على وفاطمة، وابناهما»(٢).

فعليك بمحبة عترته الطاهرين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) حديث: (المرء مع من أحب).

أورده السيوطي بهذا اللفظ، وقال:

رواه أحمد بن حنبل في مسنده .

واتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم.

ورواه الثلاثة كلهم عن أنس ﴿وَاللَّهُ .

واتفق عليه الشيخان أيضًا من حديث ابن مسعود ولاهك.

انظر: السيوطى: جامع الأحاديث حديث رقم (٢٣٥٠٥) ٦/ ٦٧٩.

والحديث بمعنى يحشر مع من أحب، ويبدو أن المؤلف قد كتب المعنى.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه أول هذا الفصل ص: ٩٥.

مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على أهل السُّنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه أيس من رحمة الله تعالى ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم عز رائحة الجنة».

وعن مقداد بن الأسود<sup>(۱)</sup> أنه قال: قال رسول الله عَلَيْظِيم : «معرفة آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب»<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) (المقداد بن الأسود) هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود من بنى لؤى، أبو عمر، المعروف بابن الأسود صاحب رسول الله عليه شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله عليه وكان فارسًا يوم بدر، ولم يشبت أنه شهدها فارسًا غيره.

قال ابن مسعود: شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه كان أحب الى مما عدل به، إذ أتى النبى على الله على المشركين، فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى (اذهب أنت وربُّك فقاتلا إنا هاهُنا قاعدون) ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، قال: فرأيت وجه رسول الله على الشرق لذلك وسرة.

قيل: إن رسول الله عَلِيَا أَخَى بين المقداد بن عمرو، وعبد الله بن رواحة، وكان المقداد من السبعة الأوائل الذين أظهروا الإسلام، روى عن النبي عَلَيْكُم .

وروى عنه: أنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وسعيد بن العاص، وغيرهم، مات ولله سنة ٣٣هـ، وهو ابن سبعين سنة عملى بعد ثلاثة أميال من المدينة المنورة، وحُمل إلى المدينة فدُفن بها وصلى عليه عثمان بن عفان وللها، روى له الجماعة.

انظر ترجمته في: المسزّى: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٤٩ ترجمة رقم (٢٧٥٦). ابن حجر الهيثمى: مجمع الزوائد: فضل المقداد بن الأسود في ٩/ ٣٠٧. ابن حجر العسقلانى: تهذيب الستهذيب ١٠/ ٢٥٥، والإصابة ترجمة (٨١٨٥). المناوى: الكواكب الدرية ١/ ١٣٨. أبو نعيم: حلية الأولياء ١/ ١٧٢، ابن الجوزى: صفة الصفوة ١/ ١٦٧ ابن قنفد القسنطيني: كتاب الوفيات صـ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) حديث (معرفة آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط...). لم أقف عليه بلفظه وله شواهد.

يقال: معنى معرفة آل محمد معرفتهم لإيجاب حقهم فمن عرف حرمة آله وواجب حقهم كانت تلك المعرفة براءة من النار.

والمراد بالولاية لآل محمد الموالاة التي هي ضد المعاداة والولاية أيضا: الصداقة والنصرة، فمصادقتهم ونصرتهم سبب الأمان من العذاب.

وقال النبى عَلَيْكُم : «حُرِّمَت الجنة عملى من ظلم أهل بيستى وأذانى فى عترتى»(١).

وقال عَلَيْكُم «ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها غدًا إذا لقيني يوم القيامة»(٢).

وكان رسول الله عِلَيْظِيْم يقول: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»(٣).

(١) حديث (حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي) لم أقف عليه بلفظه.

قلت: [أي: العجلوني]:

أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن عثمان بن عفّان ألا قال: قال رسول الله على الأوسط عن عثمان بن عفّان ألا قال: قال رسول الله على الذا لقينى). صنع إلى أحد من ولد عبد المطلب يدا فلم يكافئه بها فى الدنيا فعلى مكافأته غداً إذا لقينى). وللثعلبى فى تفسيره بسند فيه بعض الكذابين، عن على رفعه (من اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب، ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها إذا لقينى يوم القيامة).

ورواه الجعابى فى تاريخ الطالبيين بلفظ: «من اصطنع إلى أحد من أهل بيتى يدًا كافأته عنها يوم القيامة» وقد بينه الإمام السخاوى فى استجلاب ارتقاء الغرف.

وأورده السيوطى وقال رواه ابن عساكر عن علىِّ. الحديث رقم (٢٠٨٤٧) ٦/ ١٩٠. انظر العجلوني: كشف الخفاء حديث رقم (٢٣٦٩) ٢/ ٢٢٥.

ورواه الخطيب عن عثمان بن عفان ﴿ وَاللَّهِ عَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

انظر السيوطي: جامع الأحاديث حديث رقم (٢٠٨٥٠) ٦/ ١٩١.

(٣) حديث (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه).

قال في المقاصد الحسنة: رواه ابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عمرو مرفوعا. ورواه أبو داود عن الشعبي مرسلاً بسند صحيح.

<sup>(</sup>۲) حدیث (من اصطنع صنیعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم یجازه) أورده العجلونی فی کشف الخفاء، تحت رقم (۲۳۲۹) بلفظ [من أسدی إلى هاشمی، أو مطلبی معروفا ولم یکافئه، کنت مکافئه یوم القیامة] وقال فی المقاصد (أی: السخاوی) بیض له شیخنا فی بعض أجوبته.

.....

= وروي الطبراني بسند ضعيف عن جرير البجلي، قال:

لما بُعِثَ النبي عِيْكُم أتيته فقال عَيْكُم ما جاء بك؟.

قلتُ: جئت الأسلم.

فألقى إلى كساءه وذكره.

\* وروى البزار بسند ضعيف أيضًا عن جرير قال:

أتيت النبي مَرْبُطِ في فيسط لي رداءه، وقال: اجلس على هذا.

فقلت: أكرمك الله كما أكرمتني.

فذكره النبي عَيْمُ اللَّهُمْ .

\* ورواه الحاكم عن جرير أيضًا بأبسط من هذا.

ولفظه [أن النبى مِثَلِظِيم دخل بعض بيوته فدخل عليه أصحابه حتى غصَّ المجلس بأهله، وامتلأ فجاء جرير البجلى فلم يهجد مكانًا فقعد على الباب فنزع رسول الله عَلَيْظِم وداءه فألقاه على وجهه وجعل يقبله ويبكى ورمى به إلى النبى عَلَيْظِم وقال: ما كنت لأجلس على ثوبك أكرمك الله كما أكرمتنى فنظر النبى عَلَيْظِم يمينا وشمالاً فذكره].

\* وروى الحكيم الترمــذي، وابن منده، والعسكرى، وأخرون وآخرون بسند مــجهول عن أبى عبد الله بن ضمرة أنه قال:

بينما أنا قاعد عند رسول الله عليه في جماعة من أصحابه إذ قال: سيطلع عليكم من هذه الثنية خير ذي يمن.

فإذا هو بجرير بن عبد الله فذكر قصة، فقالوا يا نبى الله لقد رأينا منك ما لم نره لأحد، فقال عَلَيْظِيْم نعم هذا كريم قوم، فإذا جاءكم كريم قوم فأكرموه.

انظر: العجلوني: كشف الخفاء حديث رقم (١٨٠) ١/ ٥٧.

- \* وأورده السيسوطى فى جامع الأحاديث بلفظ الرواية هنا وقال أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر والبزار وابن خزيمة.
  - \* وأخرجه الطبراني في الكبير، وابن عدى في الكامل.

والبيهقي في الشعب عن جرير بن عبد الله ﴿ وَالْسُهُ .

- \* وأخرجه البزار أيضًا عن أبي هريرة نطُّك .
- \* وأخرجه ابن عدى عن معاذ وأبى قتادة ظليم؟.
  - \* وأخرجه الحاكم عن جابر ولاتك.
- \* وأخرجه الطبراني أيضًا في الكبير عن ابن عباس وعن عبد الله بن ضمرة.
  - \* وأخرجه ابن عساكر عن أنس رُطُّك .

وعن عدى بن حاتم.

ولا كريم أكرم من آل محمد كلهم كبير ليس فيهم صغير.

وعن ضُمَيْرَة قال: قال عمر بن عبد العزيز (١) ، رحمه الله لبعض ولد الحسين بن على بن أبى طالب (٢) ططع : «لا تقف على بابى ساعة واحدة فإنى أستحيى من الله تعالى أن تقف على بابى ساعة واحدة فلا يؤذن لك».

قال بعض الكبار: لا أسكن مكانا كثيرًا فيه السادات فإنهم في غاية الشرف فلا أقدر على تعظيمهم وتوقيرهم.

وابن عساكر عن أبى راشد عبد الرحمن بن عبد بلفظ (شريف قومه).

انظر الحديث رقم (٨٦٥) ١/ ١٨٤ من جامع الأحاديث.

(۱) (عمر بن عبد العزيز) هو: أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى، القرشى، خليفة أموى، اشتهر بعدله وورعه، ويعرف بخامس الخلفاء الراشدين.

قال أبو نعيم عنه (واحد أمته في الفضل، ونجيب عشيرته في العدل، جمع بين الزهد، والعفاف، والدين والورع وإقامة العدل بين الرعية، نشأ بالمدينة المنورة، وولى إمارتها، ثم استوزره سليمان ابن عبد الملك بالشام ثم تولى الخلافة بعده سنة ٩٩ هـ ولم تطل مدته، قيل إن بني أمية وضعوا له السم فمات مسمومًا بدير سمعان بأرض المعرة سنه ١٠٨هـ.

انظر ترجمته في: ابن قنفد القسطيني: كتاب الوفيات صـ ١٠٣.

ابن العماد: شذرات الذهب ١/ ١١٩، أبو نعيم: حلية الأولياء ٥/ ٢٥٣، ابن الجوزى سيرة عمر ابن عبد العزيز.

ابن الجوزى أيضًا: صفة الصفوة ٢/ ٦٣.

السيوطي: تاريخ الخلفاء ٨٨.

(٢) (الحسين بن على بن أبى طالب) السهاشمى، القرشى العدنانى، أبو عبـــد الله، أحد سبطى رسول الله عَلِيْظِيْم وسيد شهداء أهل الجنة، وإليه ينسب كل الحسينيين.

قصته شهيرة في تاريخنا وخاصة قصة استشهاده نؤليُّك وأرضاه بكربلاء سنة ٦١ هـ. .

انظر ترجمته في كثير من المراجع منها:

ابن قنفد القسنطيني: كتاب الوفيات صـ ٧٤.

ابن الجوزى: صفة الصفوة ١/ ٣٢١.

الكامل في التاريخ ٤/ ١٩ ابن العماد: شذرات الذهب ١/ ٦٦، مقاتل الطالبين ٥٤/ ٦٧. الديار بكرى: تاريخ الخميس ٢/ ٢٩٧.

تاریخ الطبری ٦/ ۲۱۵، تهذیب این عساکر ٤/ ٣١١.

<sup>=</sup> وأخرجه الدولابي في الكني.

كما رُوى: أن الإمام أبا حنيفة (١) وطلق كان يقوم فى درسه مرارًا، فسئل عن وجهه فقال: إن طفلاً من السادات العلوية (٢) يلعب مع الأطفال فكلما رأيته قمت فى مجلسى تعظيما له».

رُوى: أنه ببغداد(٣) تاجر له بضاعة يسيرة فاتفق أنه صلى صلاة في جماعة،

(۱) (أبو حنيفة) هو: النعمان بن ثابت، التيمسى بالولاء، الكوفى أحد الأثمة الأربعة المعروفين عند أهل السُّنة، كان عالمًا عاملاً، زاهدا، عابدا ورعا تقيا لا يخاف فى الحق لومة لائم، ولد سنه ٨٠ هـ وأدرك أربعة من الصحابة هم أنس بن مالك، وعبد الله بن أبى أوفى، وسهل بن سعد الساعدى، وأبو الطفيل عامر بن واثلة.

ولد ونشأ بالكوفة، وكان يبيع الخز، ويطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس والإفتاء. أراده مروان بن محمد للقضاء فمرفض، ثم أراده من بعده المنصور العباسي فرفض أيضا فحبسه إلى أن مات، ومات سنة ١٥٠ هـ علمه غزير شهير لا يحتاج إلى بيان، وترك عددًا كبيرًا من كتب الأصول والفقه.

انظر ترجمته في: الخطيب: تاريخ بغداد ٣/ ٣٢٣، ابن العماد: شذرات الذهب ١/ ٢٢٧، ابن كثير: البداية والنهاية ١٠/ ١٠٧، ابن خلكان: وفيات الأعيان ٥/ ٣٩، الشيخ محمد أبو زهرة: أبو حنيفة حياته وآراؤه، ابن قنفد القسنطيني: كتاب الوفيات ١٣٠.

(٢) (السادات العلوية) نسبة إلى الإمام (على بن أبى طالب) كرَّم الله وجهه وهم أبناء سيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله علي الله على فلا تنظر إلى ما أشيع وكُتب في النقسيمات السياسية وغير ذلك وانظر إلى أنهم أبناء ينسبون إلى سيد الخلق على فقد قال على فقد قال على الحسن والحسين).

رواه أحمد بن حنبل، والبخارى عن ابن عمر رشي .

وقال: عَلَيْكُمْ : ﴿هَذَا مَنَّى ـ يَعْنَى الْحَسَنِ، وَحُسِينَ مَنْ عَلَى ۗ ۗ.

رواه أبو داود عن المقدام بن معد يكرب ريضي الله وجهه يُسمون على كرم الله وجهه يُسمون علويين فيا له من شرف، الحقنا الله بهم وبحبهم .

(٣) (بغداد) بناها المنصور، أبو جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس فلما أراد أن يبنى مدينة بعث «روادًا» يرتاد موضعًا قال له: يا أمير المؤمنين أن تبنى على شاطئ دجلة، تجلب إليها الميرة والأمتعة من البر والبحر، وتأتيها المادة من دجلة والفرات، وتحمل إليها طرائف الهند والصين وأرمينية وأذربيجان، وديار بكر، وربيعة، لا يحمل الجند الكثير إلا مثل هذا الموضع، فأعجب المنصور قوله، وأمر المنجمين وفيهم نوبخت باختيار وقت البناء، وذكر ابن الخطيب أن المنصور بنى في الجانب الغربي ووضع اللبنة =

فلما سلموا قام علوى وقال: إن لى بنية أريد تزويجها بحق جدّى رسول الله عليه أعطونى ما أصلح به جهازها فأعطاه التاجر رأس ماله، وكان خمسمائة درهم فلما كان الليل رأى بالتاجر رسول الله عليه في المنام فقال له: يا فتى قد وصل إلى ما أتحفتنى فاقصد إلى مدينة بلخ (۱) فإن «عبد الله بن طاهر»(۲) بها فقل له: إن محمداً يقرئك السلام ويقول: قد بُعث (۳) إليك وليّا له عندى به فادفع إليه خمسمائة دينار، فأتى (١) التاجر وأخبر بذلك امرأته فقالت: وما يقوم بنفقتنا إلى أن ترجع من بلخ.

<sup>=</sup> الأولى بيده، وجعل داره وجامعها في وسطها، وبنى فيها قبة فوق إيوان خضراء على رأسها تمثال فارس بيده رمح، وكانت تلك القبة علم بغداد.

انظر تفاصيل ذلك في: القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد صـ ٣١٣.

<sup>(</sup>۱) (بلخ) مدينة عظيمة من أمهات بلاد خراسان بناها (منوجهر بن ايرج بن أفريدون) كان بها برمك الذى يقبلون يده بعد زيارة أصنامهم فلم يزل برمك بعد برمك إلى أن فتحت خراسان في أيام عثمان بن عفان وظي وانتهت السدانة إلى برمك أبي خالد فرغب في الإسلام وسار إلى عثمان وضمن المدينة بمال، ينسب إليه عدد كبير من المشاهير والعباد منهم شقيق البلخي، وأبو حامد أحمد بن خضرويه وغيرهما.

انظر: القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد صـ ٣٣١.

<sup>(</sup>۲) (عبد الله بن طاهر) بن الحسين بن مصعب الأمير، أبو العباس الخزاعى أمير خُراسان، وأجل أعمال المشرق ثم أمير مصر، ولَى مصر من قبل المأمون (الخليفة) وهى أولى ولايته، ولد سنة ١٨٧هـ، وتادّب في صغره، وقرأ العلم والفقه، وروى عنه إسحاق بن راهويه وهو أكبر منه، ونصر بن زياد وغيرهم، وكان بارع الأدب ولما نزل نيسابور وهي من مدن خراسان على قرب نيسابور كان له فيها بستانا كبيرًا، وكان خراج ما تحت يده في كل سنة ثمانية وأربعين ألف ألف درهم، وكان سخيا معطاء جوادًا ممدحا.

قيل: إن المأمون سأله: أيّما أحسن: منزلى أم منزلك؟ فقال: يا أمير المؤمنين منزلى، قال: ولمّ؟ قال: لأنى فيه مالك وأنا في منزلك مملوك. توفى، رحمه الله سنه ٢٣٠هـ.

انظر ترَجُمته في: ابن تغرى بردى: النسجوم الزاهرة: ٢/ ١٩١ وما بعدها. القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ٣٩٥، ٣٩٦. ابن قتيبة: المعارف ٣٩، ٣٩٨. ابن كثير: البداية والنهاية ٥/ ١٠/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) في نسخة المخطوط الأصل (بعيث).

<sup>(</sup>٤) في نسخة المخطوط (فاتت به).

فقصد خبارًا من جيرانه وقال [له](١): إن أعطيت أهلى كفايتهم مدة غيبتى أعطيتك إذا رجعت بدل كل درهم دينارًا.

فقال الخبار: إن الذي أمرك بالخروج إلى بلخ أوصاني بنفقة أهلك إلى رجوعك.

ففرح التماجر وخرج نحو بلخ، فلما قرب استقبله «عبد الله بن طاهر» (٢) وقال له: مرحبا برسول رسول الله عَيَّاتِهُم ، إن الذي أرسلك إلينا أوصانا بالإحسان إليك.

فأحسن ضيافته ثـ لاثة أيام ثم أعطاه خمسمائة دينار وفق أمره عليا وأعطاه خمسمائة دينار، لكونه رسول رسول الله عليا وبعث معه جماعة أوصلوه إلى منزله.

وحكى «أبو محمد المقدسي»(٣).

أن علوية لها أيتام فقراء خرجت معهم إلى سمرقند<sup>(٤)</sup> فلما دخلوها أدخلتهم مسجداً وخرجت هي لأجل القوت<sup>(٥)</sup> فلقيت مسلما هو شيخ البلد، فعرضت له

<sup>(</sup>١) زيادة يتطلبها السياق.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) (أبو محمد المقدسي).

ليس بين يدى ترجمة له.

<sup>(</sup>٤) (سمرقند) مدينة مشهورة بما وراء النهر، قالوا: أول من أسسها كيكاوس بن كيقباذ. عن أنس بن مالك فطئك قال: (مدينة خلف نهر جيحون تدعى بسمرقند، لا تقولوا لها سمرقند ولكن قولوا المدينة المحفوظة).

قالوا: يا أبا حمزة، وما حفظها؟

قال: (أخبرنى رسول الله عَلَيْظُمُ أن مدينة خلف النهر تُسمى المحفوظة لها أبواب على كل باب خمسة آلاف ملك يحفظونها، وخلف المدينة روضة من رياض الجنة، وخارج المدينة ماء حلو عذب من شرب منه شرب من ماء الجنة، ومن اغتسل...) الحديث، وهل الحديث صحيح أم لا، لم نقف على رتبته بعد.

انظر: القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد صـ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٥) في نسخة المخطوط الأصلى (القوة).

حاجتها، وطلبت قوتا قليلا، وذكرت أنها علوية فقال: أقيمى عندى بنية أنك علوية، قالت: ما في البلد من يعرفني.

فأعرض عنها، ثم رأت مجوسيا فأخبرته الخبر فأعطاهم نفقة وكسوة وأكرمهم مثواهم، فرأى المسلم أن القيامة قد قامت وإذا اللواء على رأس محمد عليه ورأى قصراً من الزمرد الأخضر فقال: لمن هذا القصر يا رسول الله؟

قال: لمسلم موحد.

فقال: أنا مسلم.

قال: أقم بيُّنة عندى أنك مسلم.

فانتبه يبكى ويلطم، فأرسل إلى المجوسي وقال: \_ أين العلوية؟

قال ـ عندي.

قال ـ خذ منى ألف دينار وسلمها إلىّ.

فأبى وقال: إن القصر الذى رأيته لى، وقد منّ الله على وعلى أهل بيتى بالإسلام ببركة العلوية، رأيت النبى عَلَيْظِيلُم في المنام فقال: القصر لك وأنت من أهل الجنة.

وروى: أن لصا أعيا عبد الله بن طاهر فلم يقدر على أخذه، فدخل اللص مع أصحابه بلدة فى أيام الشتاء، وسكنوا فيها، فمرت على بابهم امرأة علوية وسألت منهم، فقالوا لها: ادخلى الدار فإن هناك النساء.

فلما دخلت راودوها فامتنعت وقالت: أنا علوية.

فلما سمعها رئيسهم سارع إليها وأعطاها دراهم وسألها أن لا تشكى إلى جدها رسول الله عَرَّاكِيْنِهِم.

ثم إن عبد الله أخذهم أخذة شنيعة وحبسهم ليقتلهم من الغد، فرأى النبى علينا في المنام ليشفعه في اللص، فانتبه.

ثم نام فرأى (١) كذلك إلى ثلاث مرات، وأخرج اللص من السجن وقال: هل عملت صالحا في هذه الأيام؟

<sup>(</sup>١) (ثم نام ثم رأى) هكذا في الأصل المخطوط.

فأخبره بقصة العلوية فأطلقهم وقال: أبشر فقد شفع فيك رسول الله عَلَيْكُم ، فبكى اللص وقال: إذا لم يخف هذا القدر على رسول الله عَلَيْكُم فكيف تخفى الكبائر التى فعلتها.

ثم تاب وأقبل على العبادة.

اعلم أن القرابة طينية ودينية.

فالأولى: ما كان من النسب.

والثانية: ما كان من مجانسة الأرواح ومشابهة الأخلاق ومناسبة الأعمال الصالحة.

فعلى هذا يكون أهل السلوك والتابعون له عَلَيْكُم في طريقة الهدى من جملة أهل البيت وذوى القربي.

على ما روى عن أنس<sup>(۱)</sup> فطف أنه قال: (قالوا يا رسول الله: من آل محمد؟ قال عَلَيْظِيم : لقد سألتمونى عن شيء ما سألنى عنه المسلمون قبلكم، آل محمد كل تقى)(۲).

<sup>(</sup>۱) (أنس) بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام، الأنصارى البخارى صاحب رسول الله عَيْنِ وخادمه.

روی عن النبی عَلَیْکِ وعن أبی بن کعب، وأسید بن حضیـر وروی عنه أبان بن صالح، وأبان ابن عیاش، وإبراهیم بن میسرة، وأزهر بن راشد وغیرهم کثیر.

قال أنس: (خدمت رسول الله عَلَيْكُم عشر سنين ما قال لى لشىء فعلته لم فعلته، ولا لشىء لم أفعله لم لم تفعله).

قال عنه ابن سيرين (كان أنس أحسن الناس صلاة في السفر والحضر) ومات رَفِّ هو وجابر بن زيد في جمعة واحدة سنه ٩٣ هـ روى له الجماعة.

انظر ترجمته في: المزى: تهذيب الكمال ٢/ (٣٣٠ - ٣٤٥) ترجمة رقم (٥٥٩) ابن قنفد القسنطيني: كتاب الوفيات صد ٨٥.

<sup>(</sup>٢) حديث (آل محمد كل تقى).

رواه الطبراني في الأوسط عن أنس يُطُّنُّك.

انظر السيوطى: حديث رقم (٢١) ١/ ٢١.

من جامع الأحاديث.

وعن إياس بن سلمة بن الأكوع(١) عن أبيه قال:

قال رسول الله عليه (النجوم أمان أهل السماء، وأهل بيتى (٢) أمان لأمتى (٣).

قال الشيخ أبو عبد الله (٤): أهل بيته من خلفه من بعده على نهجه وهم الصديقون بهم تدفع المكاره عن أهل الأرض والبلاء عن الناس، وبهم

(١) (إياس بن سلمة بن الاكوع) الأسلمى، أبو سلمة، ويقال: أبو بكر المزنى.

روى عن أبيه سلمة بن الأكوع، وابن لعمار بن ياسر.

روى عنه: الربيع بـن أبى صـالح، وسـويد بن الخطاب، وعكرمـة بن عـمـار بن ياسـر وغيرهم.

قال يحيى بن معين: ثقة، وكذلك قال العجلي والنسائي.

قال محمد بن سعد: توفى بـالمدينة سنه ١١٩ هـ وهو ابن سـبع وسبعـين سنة روى له الجماعة.

انظر ترجمته في: المزّى: تهذيب الكمال: ٢/ ٣٦٤ ترجمة رقم (٥٨٠).

(٢) في نسخة المخطوط الأصلى (البيتي).

(٣) حديث (النجوم أمان أهل السماء، وأهل بيتى أمال لأمتى).

رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس ولطف وقال نعقب، وبلفظ.

[النجوم أمان لأهل الأرض من الغـرق، وأهل بيتى أمان لأمتى من الاختلاف، فـإذا خالفها قبيلة اختلفوا فصاروا حزب إبليس] انظر الحديث رقم (٢٤٠٣٨).

وروى الحاكم أيضًا وتعقب عن جابر ما أورده السيوطى بلفظ [النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون، فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون، وأهل بيتى أمان لأمتى، فإذا ذهب أهل بيتى أتاهم ما يوعدون].

انظر السيوطي جامع الأحاديث الحديث رقم (٢٤٠٣٧) ٧/ ١١.١٠.

أمَّا رواية (سلمة بن الأكوع) وَلِيُّكُ.

فرواها أبو يعلى باختصار كما وردت.

وهي [النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتي].

الحديث رقم ( ٢٣٩٩٠) ٧/ ٣ وهناك رواية أخرى مختلفة جدًا انظرها في الحديث رقم ( ٢٣٩٩) ٧/ ٣.

(٤) (الشيخ أبو عبد الله) لعله قصد عبد الله الهروى أو أحد من مشايخه فهو غير واضح فى النصر..

يمطرون، ويرزقون ولا يموت الرجل منهم حتى يكون الله قد ينشأ من يخلفه فهم خلفاء من الأنبياء، اصطفاهم لنفسه وبدّل أخلاقهم وطهرها، كلما مات رجل أبدل الله مكانه مثله هذّبه وأدّبه حتى يقوم مكانه، وهم قوم من أمة محمد عربي الله مكانه مثله مثرة صوم، ولا صلاة، ولكن بحسن الخلق، وصدق الورع وسلامة القلوب لجميع المسلمين، والنصيحة للناس ابتغاء مرضاة الله تعالى.

قال بعض الكبار: يتعب بعض الناس [أنفسهم](١) بالرياضات والمجاهدات ليصل إلى مقام، فلو أنه حَصَّلَ مكانا في قلب صاحب قلب بخدمة أو بخِصْلة لحصل المقصود بلا تعب.

فإن قلوب هذه الطائفة موارد الأنظار الإلهية، فيحصل له نصيب من ذلك النظر، واجعلوا دعاءكم بلسان طاهر عن لوث الذنوب.

يعنى: تواضعوا لأولياء الله، واستمدُّوا منهم حتى يدعوا لكم فإن ألسنتهم طاهرة.

فعليك بمحسبة الله، ومحبة سيد المرسلين، وحبيب رب العالمين عليات ومحبة الآل، والأصحاب، والتابعين، ومحبة كل من يقاربهم في الدين، وقوة اليقين.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين يقتضيها السياق.

#### خاتمة الرسالة

وققىنى الله فى إتمام هذه الرسالة الشريفة فى شهر جمادى الأولى لسنة خمس وعشرين ومائة وألف من الهجرة النبوية من له العز والشرف.

على يد أفقر الأنام حسين الإمام غفر الله له، ولوالديهم، ولمن أحسن إليهم، ولمن قرأ، ونظر، ودعا لهم، ولجميع المؤمنين، والمسلمين أجمعين.

## مجموعة الفعاس:

- ١- فمرس الآيات القرآنية.
- ٧- فمرس الانحاديث النبوية.
  - ٣- فمرس الاشعار.
  - ٤- فمرس الاعلام،
- ٥- فهرس المراجع والمصادر،
  - ٦- فهرس المحتوى.

# ١ - فعرس الآيات القرآنية:

| رقمها | الآيــــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ٢ - سورة البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 104   | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ اللَّهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ                                                                                                                                                                                                             |
|       | فِي كُلِّ سُنْبُلَةً مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ٣- سورة آل محمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٤    | ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الذَّهَبِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ                                                                                                                                                                                       |
| ٣)    | الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                           |
| 47    | ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ٥- سورة المائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٤    | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمُ لَيُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِم ذَلِكَ فَضْلُ اللَّه يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ |
|       | 104 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <del></del> |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة  | رقمها | . الآيـــــة                                                                                                                                                                                                                     |
|             |       | ٧- سورة الأعراف                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٤          | ۱۷۲   | ﴿ وَإِذْ أَخَـٰذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُ ورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ السِّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ |
|             |       | ع ۱ – سورة إبراهيم<br>ع ۱ – سورة إبراهيم                                                                                                                                                                                         |
| 77          | ٧     | ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لاَّزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَ سَرْتُمْ إِنَّ عَلَابِي لَسَدِيدٌ ﴾ لَشَدِيدٌ ﴾                                                                                                      |
|             |       | ١٥ - سورة الحجر                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.5         | ۸٥    | ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ<br>فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾                                                                                    |
|             |       | ١٦ - سورة الأنبياء                                                                                                                                                                                                               |
| דד          | ۸۳    | ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ أَيِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾                                                                                                                                     |
| ٥٥          | 1.1   | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰكِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾                                                                                                                                            |
|             |       | ٢٦ - سورة الشعراء                                                                                                                                                                                                                |
| 98          | ١٠٩   | ﴿ وَا السَّالَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلاَّ الَّذِي رَبِّ الْمَالَمِينَ ﴾                                                                                                                                        |

| 117        |       | فهرس الآيات القرانية                                                                                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة | رقمها | الآيــــة                                                                                                |
|            |       | ٩٧ - سورة العنكبوت                                                                                       |
| .1, 77     | 74    | ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾         |
|            |       | ٢٤ - سورة الشورى                                                                                         |
| , 98 , 97  | 77*   | ﴿ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لاَّ         |
| 97,90      |       | أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَودَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنةً نَّزِدْ لَهُ   |
|            |       | فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾                                                           |
| 90         | 37:77 | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأَ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ |
|            |       | اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ١٠٠٠ وَهُوَ       |
| :          |       | الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ      |
|            |       | (٣٠) ويَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ويَزِيدُهُم مِّن فَصْلِهِ                    |
|            |       | وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾                                                                 |
| ٥٢         | ۳٥    | ﴿ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ      |
|            |       | الأُمُورُ ﴾                                                                                              |
|            |       | ٣٤ - سورة الزخرف                                                                                         |
| ۸۳         |       | ﴿ الْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِد يِعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴾                             |
|            |       |                                                                                                          |
|            |       |                                                                                                          |
|            |       |                                                                                                          |

## 7 - فعرس الأحاديث النبوية:

مرتبة ترتيبًا ألف بائيًا مع إسقاط «ال» التعريف

| رقم الصفحة | الحــــديــــث                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                               |
| 1.7        | آل محمد كل تقى .                                                                                              |
|            | أتاني جبريل فقــال: إن الله تعالى يقول: لولاك لما خلقت الجنة، ولولاك                                          |
| ٥٥         | لما خلقت النار .                                                                                              |
|            | آتیت النبی ﷺ فبسط لی رداءه، وقال: اجلس علی هذا.                                                               |
|            | فقلت: أكرمك الله كما أكرمتني.                                                                                 |
| ١          | فذكره النبي عَيْظِ أَى: ذكر حديث: ﴿إِذَا أَتَاكُم كَرِيم قوم ".                                               |
| .07 .77    | أحبوا الله لـما يغذوكم من نعمـة، وأحبوني لحب الله، وأحبـوا أهل بيتي                                           |
| 97         | لحبى.                                                                                                         |
| 99         | إذا أتاكم كريم قوم فأكرموا.                                                                                   |
|            | إذا أحب الله عبداً قال لجبريل عليه السلام يا جبريل: إنى أحب فلانا                                             |
|            | فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه،                                           |
| ٧١         | فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض.                                                                  |
| ٠ ٩٥       | أَذَكَّركم الله في أهل بيتي.                                                                                  |
|            | الأرواح جنود مجندة تلتـقى فتتشـاءم كما تتشـاءم الخيل، فما تعــارف منها                                        |
| ۸۱         | ائتلف.                                                                                                        |
| ۸۱         | الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.                                               |
| 3.5        | أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك.                                                       |
| 70         | اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك                                                       |
|            | منك، لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنّا نسألكُ حُبُّك، وُحبَّ من يُحبِّك، وحب كل عمل يقربني |
| . ,        | اللهم إن تسالك خبت، وحب من يحبك، وحب من يعربني اللهم لك الحمد حمدًا لا منتهى له                               |
|            | دون مشيئتك، ولك الحمد حسمدًا لا يزيد قائلها إلا رضاك، ولك الحمد                                               |
| 11         | حمدًا مليًا عند كل طرفة عين وتنفُّس نفس.                                                                      |
|            | أما والله إنهم لن يبلغوا خيرًا حتى يحبوكم لقرابتى، ترجو سليم شفاعتى،                                          |
| 47         | ولا يرجوها بنو عبد المطلب.                                                                                    |
|            |                                                                                                               |

| رقم الصفحة | الحــــديـــث                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧         | أمتى هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة.                                                                  |
| ٧٥         | إِنْ كَانَ هَذَا مِن قُــُولِكُم فَى عَيْــَسَى حَبَا للهُ وَتَعَظّيــَمَا ﴿ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ |
|            | وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ أى: ما مضى من كفركم.                                                                        |
| ۸۷         | أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما.                                                                        |
| ٥٤         | إن آدم، عليه الصلاة والسلام، رأى اسم محمد عَيَّاتُكُم مكتوبًا على العرش                                         |
| ۸۱         | إن الأرواح جنود مجندة .                                                                                         |
| ٧٧         | إن الله خلق آدم على صورنه.                                                                                      |
|            | إن أقوامًا كانوا على عهد رسول الله عَيْنِكُمْ يزعمون أنهم يحبون الله، فأراد                                     |
|            | الله أن يجعل لقـولهم تصديقـا من عمل فـقال: ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ                               |
| , Vo       | فَاتَّبِعُونِي ﴾ فكان اتباعه تصديقًا لقولهم .                                                                   |
|            | إن القلم لمَّا أمره الله أن يكتب، كتب في أمم الرسل السابقة: من أطاع                                             |
|            | الله دخل الجنة، ومن عبصى الله منهم دخيل النار قال: اكتب «أمَّةٌ                                                 |
| ٥٧         | مذنبةٌ وربٌّ غفور».                                                                                             |
|            | إن النبي عليظ دخل بعض بيوته، فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس                                                     |
|            | بأهمله، وامتلاً فسجاء جرير البجلي فلم يجد مكانًا، فقعد على الباب، فنزع                                          |
| ١٠٠        | رسول الله عَيْرُالْهِمُ رداء، فالقاه على وجهه، وجعل يقبله ويبكى                                                 |
|            | إنما أتقبّل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى، ولم يستطل بها على خلقى،                                                |
| 3.7        | ولم يبت مُصِراً على معصيتي                                                                                      |
|            | إنّى تارك فيكم ما إن تمسَّكتم به لن تضلّوا بعدى، أحدهما أعظم من                                                 |
|            | الآخر: كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتى أهل بيتى،                                               |
| 97         | ولن يتفرَّقا حتى يرادا علىَّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما.                                                  |
|            | أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: آمن بمحمد، ومُرْ أمتك أن يؤمنوا                                           |
| ٥٥         | به، فلولا محمد ما خلقت آدم، ولا الجنة ولا النار.                                                                |
|            | أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: إنى إذا اطلعت على قلب عبد فلم                                             |
| 79         | أجد فيه حبّ الدنيا والآخرة ملأته من جبي.                                                                        |
|            | بينمــا أنا قاعــد عند رسول الله عَيْظِيم في جــماعــة من أصحابــه، إذ قال:                                     |

| رقم الصفحة | الحـــديـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | سيطلع عليكــم من هذه الثنية خيــر ذي يمن، فإذا هو بجرير بن عــبد الله،                                                                 |
| ١          | فذكر القصة                                                                                                                             |
|            | جاء العبـاس إلى رسول الله عليك فقال: إنك قد تركت فـينا صغائن منذ                                                                       |
|            | صنعت الذي صنعت، فقــال النبي عَلِيْكُمْ: لا يبلغوا الخير والإيــمان حتى                                                                |
| 47         | يحبوكم .                                                                                                                               |
| 99         | حُرِّمت الجنة على من ظلم أهل بيتي، وأذاني في عترتي                                                                                     |
|            | خدمت رسول الله عَيْظِيلُ عشر سنين، ما قال لى لشيء فعلتُه لِمَ فعلته، ولا                                                               |
| 1.7        | لشيء لم أفعله، لِمُ لم تفعله.                                                                                                          |
|            | دخل العباس بن عبد المطلب في على رسول الله عَلِي فقال: إنَّا لنخرج                                                                      |
|            | فنرى قريشًا تحدث، فإذا رأونا سكتوا، فغضب رسول الله ﷺ ودر عرقه                                                                          |
|            | بين عينيه، ثم قال: والله لا يدخل قلب امـرئ مسلم إيمان حتى يحبكم لله ا                                                                  |
| 90         | ولقرابتي.                                                                                                                              |
|            | سُتُل ابن عباس والشاعن عن قوله تعالى ﴿ إِلاَّ الْمُودَّةُ فِي الْقُرْبَى ﴾ قال: عجلت،                                                  |
| 94         | إن النبي علين الله لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة.                                                                           |
| V1         | الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن يحب                                                                     |
|            | على شيء من الجور، ويبغض على شيء من العدل.<br>عن ابن عباس وَلِيْشِيْ في تفسير الآية ﴿ إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ إن رسول الله |
| 9.5        | على ابن عبد في بطن إلا وله فيهم أم، حتى كانت له من هذيل أم.                                                                            |
| , "        | عن ابن عباس رئيسًا قال في الآية ﴿ إِلاَّ الْمُودَةُ فِي الْقُرْبَى ﴾ إن محمدًا عَرَبُكُمْ                                              |
|            | قال لقريش: لا أسألكم من أموالكم شيئًا، ولكن أسألكم أن تودني لقرابة                                                                     |
| 9 8        | ما بینی وبینکم، فإنکم قومی، وأحق من أطاعنی وأجابنی.                                                                                    |
|            | عن ابن عباس ولي في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ الْمُودَّةَ فِي الْقُربِّي ﴾ قال:                                                        |
|            | كان لرسول الله مَرْيُطِ فيهم قرابة من جميع قريش، فلما كذَّبوه وأبوا أن يبايعوه                                                         |
|            | قال عَلِيْكُمْ : «يا قوم إذا أبيتم أن تبايعوني فاحفظوا قرابتي فيكم، ولا يكون                                                           |
| 94         | غيركم من العرب أولى بحفظي ونصرتي منكم».                                                                                                |
|            | عن ابن عباس والشف قال: نزلت هذه الآية ﴿ إِلَّا الْمَودَّةَ فِي الْقُربَى ﴾ بمكة،                                                       |
|            |                                                                                                                                        |

| رقم الصفحة                              | الحـــديـــث                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | وقــال الله تعالى: «قل» لهم يا مــحمــد «لا أسألــكم عليه» يعنى: على مــا                                                          |
| 94                                      | أدعوكم إليه «أجرًا» عوضا من الدنيا، إلاّ الحفظ في قرابتي فيكم.                                                                     |
|                                         | عن ابن عباس ر الله عن انبي مِرْتِكُم في تفسير آية ﴿ قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾                                        |
|                                         | على ما آتيتكم به من البينات والهــدى، إلاَّ أن تودُّوا الله، وأن تتقربوا إليه                                                      |
| 9 8                                     | بطاعته .                                                                                                                           |
|                                         | عن ابن عبــاس ظِشْئًا قال: قالت الأنصار: فــعلنا، وفعلنا، وكأنهم فــخروا                                                           |
|                                         | فقال ابن عباس: لنا الفضل عليكم.                                                                                                    |
|                                         | فبلغ ذلك رسول الله عليَّكُم فقال: «يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذلة                                                                |
|                                         | فأعزكم الله؟ قالوا: بلي، يا رسول الله».                                                                                            |
|                                         | قال: أفلا تجيبوني؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟                                                                                    |
| 9.8                                     | قال: ألا نقولوا: ألم يخرجك قومك فآويناك؟                                                                                           |
|                                         | عن ابن عباس ولي في هذه الآية ﴿ قُلُ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ قال: قال رسول                                               |
| 90                                      | الله عَرَاكُ مَا تَحْفُظُونَي فِي أَهُلَ بِيتِي، وتُودُّوهُم بِي.                                                                  |
|                                         | عن ابن عباس والشاء ، لما نزلت هذه الآية ﴿ قُلُ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ قالوا:                                           |
|                                         | يا رسول الله، من قسرابتك هؤلاء الذين وجبت مـودتهم قال عُلِيَّا ﴿ عَلَى ۗ الْعَلَىٰ ۗ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا<br>وفاطمة وابناها». |
| 97 ,90                                  | عن ابن عباس ولي في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُرِفْ حَسَنَةً ﴾ قال: المودة لآل                                                       |
|                                         | محمد عالي .                                                                                                                        |
| 90                                      | عن أبى بكر الصديق نطُّك قال: ارقبوا محمدًا عليُّكُم في أهل بيته.                                                                   |
| 97                                      | عن الحسن في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ الْمُودَّةُ فِي الْقُرْبَى ﴾ قال إلاّ التقرب                                                |
| 97                                      | إلى الله بالعمل الصالح                                                                                                             |
| ``                                      | في قوله تعالى ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾ قال: على البر والتقوى،                                        |
| ۷۲،۷٥                                   | والتواضع، وذلة النفس.                                                                                                              |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   | فكان علامة حبهم إياه سنّة رسوله عَلَيْظِيم .                                                                                       |
| \ \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | فلانة المضحكة عندكم؟ قالت عائشة: نعم.                                                                                              |
| 9.5                                     | قال ابن عباس وللم ﴿ إِلاَّ الْمَودَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ قال عايَّاكُمْ تحفظوني في قرابتي.                                          |
|                                         |                                                                                                                                    |

فهرس الأحاديث \_\_\_\_\_\_

| رقم الصفحة | الحــــديــــث                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97         | قال ابن عباس: قال لهم رسول الله عَيْنِ لا أسالكم عليه أجراً إلاّ أن تودّونى فى نفسى لقرابتى منكم، وتحفظونى القرابة التى بينى وبينكم. قالت الأنصار فيما بينهم: لولا جمعنا لرسول الله عَيْنِ مالاً يبسط يده،                                            |
| 90         | لا يحول بينه وبين أحد، فقالوا: يا رسول الله إنا أردنا أن نجمع لك من أموالنا، فأنزل الله تعالى: ﴿ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾. قال أقوام على عسهد رسول الله عَلَيْكِمْ والله يا محمد إنا نحب ربنا، فأنزل |
| ٧٥         | الله ﴿ فَاتَّبِعُونِي ﴾ .                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٥         | قال قوم على عهد النبي عَرِيْكُمْ: يا محمد إنا نحب ربنا فأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي ﴾ .                                                                                                              |
| ٧٥         | قالوا: إنا لنحب ربنا، فامتحنوا، ف أنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللَّهَ ﴾ .                                                                                                                                                   |
| ٧٥         | كان أقوام يزعمون أنهم يحبون الله، ويقولون: إنَّا نحب ربنا، فأمرهم أن                                                                                                                                                                                  |
| <b>\</b>   | يتبعوا محمدًا عِرَبُطِينِهِم . كانت امرأة مكية بطّالة تضحك النساء وتغنّى وكانت أخرى مـدنية،                                                                                                                                                           |
| ۸۱         | فقدمت المكية على المدنية، فدخلت عندها.                                                                                                                                                                                                                |
|            | كتب ابن عباس رَلْتُكُ إلى الشعبي يقـول: إن رسول الله عَرَبِكُمْ كان واسط                                                                                                                                                                              |
|            | النسب في قريش ليس بطن من بطونهم إلاّ وقد ولدوه، فقال الله ﴿ قُلُ لاَّ                                                                                                                                                                                 |
| 97         | أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ على ما أدعوكم إليه ﴿ إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ .                                                                                                                                                           |
| 77, 30,    | كنت كنزًا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف (فخلقت                                                                                                                                                                                               |
| ٥٢، ٩٨     | خلقاً فتعرفت إليهم فبي عرفوني).                                                                                                                                                                                                                       |
|            | كنّا مع النبي عَلِيْكُمُ وهو آخذ بيــد عمر والذي نفسي بيــده حتى أكون                                                                                                                                                                                 |
| ^^         | أحب إليك من نفسك.<br>لا ألفين أحدكم مــتكتًا على أريكته يأتيه الآمر من أمرى مــما أمرتُ به، أو                                                                                                                                                        |
| VY         | نهيت عنه، فيقول: لا ندري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه                                                                                                                                                                                               |
| ١.         | لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه                                                                                                                                                                                                              |
| ١٨         | لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به                                                                                                                                                                                                           |

| الم يبغضنا أحد، ولا يحسدنا أحد، إلا ذيد يوم القيامة بسياط من نار لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حب أصحاب رسول الله على وحب أهل بيته.  الما بعث إلى النبي على أتيته، فقال على ما جاء بك؟ قلت: جئت لاسلم، فالقي إلى كساءه وذكره «أى: ذكر الحديث: إذا أتاكم كريم وم».  ١٠٠ ٧٥  ١٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الما بعث إلى النبي على اتبته، فقال على ما جاء بك؟قلت: جثت الاسلم، فألقى إلى كساءه وذكره «أى: ذكر الحديث: إذا أتاكم كريم ووم».  الاسلم، فألقى إلى كساءه وذكره «أى: ذكر الحديث: إذا أتاكم كريم قوم».  الاستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جثتكم به.  المن نبي إلا أعطى دعوة معجلة ـ يريد يعجلها فيما يشاء ـ وأنا خبأت دعوتي شفاعتي  الاستشيع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)  المتشيع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)  المرء على دين خليله  المرء مع من أحب الله المام معرفة آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب من أبغضنا أهل البيت فهو منافق  من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.  المرء من أسدى إلى هاشـمي، أو مطلبي معـروفا ولم يكافـنه كنت مكافـنه يوم |
| الما بعث إلى النبي على أتيته، فقال على ما جاء بك؟ قلت: جئت الاسلم، فالقي إلى كساءه وذكره «أى: ذكر الحديث: إذا أتاكم كريم قوم».  الاسلم، فالقي إلى كساءه وذكره «أى: ذكر الحديث: إذا أتاكم كريم لل يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جتتكم به.  الما من نبي إلا أعطى دعوة معجلة ـ يريد يعجلها فيما يشاء ـ وأنا خبأت دعوتي شفاعتي  الا المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي رور)  المرء على دين خليله  المرء مع من أحب المرء مع من أحب  والولاية لآل محمد أمان من العذاب  من أبغضنا أهل البيت فهو منافق  من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه  من أسدى إلى هاشمي، أو مطلبي معروفا ولم يكافئه كنت مكافئه يوم                                                                                                   |
| الأسلم، فألقى إلى كساءه وذكره «أى: ذكر الحديث: إذا أتاكم كريم قوم». الأسلم، فألقى إلى كساءه وذكره «أى: ذكر الحديث: إذا أتاكم كريم لل قوم». الله يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جئتكم به. المن نبى إلا أعطى دعوة معجلة ـ يريد يعجلها فيما يشاء ـ وأنا خبأت دعوتى شفاعتى المنشيع بما لم يعط كلابس ثربى زور) المرء على دين خليله المرء على دين خليله المرء مع من أحب الله المار، وحب آل محمد جواز على الصراط، المرء مع من أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه من أسدى إلى هاشـمى، أو مطلبى معـروفا ولم يكافـئه كنت مكافـئه يوم                                                                                                                    |
| ۱۰۰ کوم».  ۱۰۰ کو بیستکمل مؤمن إیمانه حتی یکون هواه تبعا لما جنتکم به.  ما من نبی إلا أعطی دعوة معجلة ـ یرید یعجلها فیما یشاء ـ وآنا خبأت دعوتی شفاعتی  (المتشبع بما لم یعط کلابس ثوبی زور)  المرء علی دین خلیله  المرء مع من أحب  والولایة لآل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز علی الصراط،  والولایة لآل محمد آمان من العذاب  من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه  من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه یوم                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جئتكم به. ما من نبى إلا أعطى دعوة معجلة _ يريد يعجلها فيما يشاء _ وأنا خبأت دعوتى شفاعتى (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور) المرء على دين خليله المرء على دين خليله المرء مع من أحب والولاية لآل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، من أبغضنا أهل البيت فهو منافق من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه من أسدى إلى هاشـمى، أو مطلبى معـروفا ولم يكافــــثه كنت مكافـــئه يوم                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ما من نبی إلا أعطی دعوة معجلة ـ يريد يعجلها فيما يشاء ـ وآنا خبأت دعوتی شفاعتی (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبی زور) (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبی زور) (المرء علی دين خليله المرء مع من أحب المرء مع من أحب والولاية لآل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز علی الصراط، من أبغضنا أهل البيت فهو منافق من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه من أسدى إلى هاشـمي، أو مطلبي معروفا ولم يكافـئه كنت مكافـئه يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دعوتی شفاعتی  (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبی رور)  (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبی رور)  (المرء علی دین خلیله  (المرء مع من أحب  المرء مع من أحب  معرفة آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز علی الصراط،  والولاية لآل محمد أمان من العذاب  من أبغضنا أهل البيت فهو منافق  من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه  من أسدى إلى هاشـمى، أو مطلبى معـروفا ولم يكافــــــــه كنت مكافــــــه يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور) المرء على دين خليله ۱۷ ، ۲۲، ۱۲ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المرء على دين خليله  ١٧ ، ٦٠ ، ١٦ ، ١١ المرء مع من أحب معرفة آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب من أبغضنا أهل البيت فهو منافق من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه من أسدى إلى هاشمى، أو مطلبى معروفا ولم يكافئه كنت مكافئه يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المرء مع من أحب معرفة آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب من أبغضنا أهل البيت فهو منافق من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه من أسدى إلى هاشمى، أو مطلبى معروفا ولم يكافئه كنت مكافئه يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المرء مع من أحب معرفة آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب من أبغضنا أهل البيت فهو منافق من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه من أسدى إلى هاشمى، أو مطلبى معروفا ولم يكافئه كنت مكافئه يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| معرفة آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب من أبغضنا أهل البيت فهو منافق من أبغضنا أهل البيت فهو منافق من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه من أسدى إلى هاشمى، أو مطلبى معروفا ولم يكافئه كنت مكافئه يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| معرفة آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب من أبغضنا أهل البيت فهو منافق من أبغضنا أهل البيت فهو منافق من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه من أسدى إلى هاشمى، أو مطلبى معروفا ولم يكافئه كنت مكافئه يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| والولاية لآل محمد أمان من العذاب  من أبغضنا أهل البيت فهو منافق  من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه  من أحب لهاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لهاء الله كره الله لقاءه  من أسدى إلى هاشــمى، أو مطلبى معــروفا ولم يكافــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| من أبغضنا أهل البيت فهو منافق من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه من أحدى إلى هاشمى، أو مطلبى معروفا ولم يكافئه كنت مكافئه يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ٧٠ من أسدى إلى هاشمى، أو مطلبي معروفا ولم يكافئه كنت مكافئه يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| من أسدى إلى هاشمي، أو مطلبي معروفا ولم يكافئه كنت مكافئه يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| القاملة م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| القيامة.<br>من اصطنع إلى أحد من أهل بيتي يداً كافأته عنها يوم القيامة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| من اصطنع صنيعــة إلى أحد من ولد عبــد المطلب، ولم يجازه عليهــا فأنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أجاريه عليها غدًا إذا لقيني يوم القيامة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| من رغب عن سنتى فليس منى ثم تلا: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ﴾. ٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من عرف نفسه عرف ربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من عَمِلَ بما علم علَّمه الله علم ما لم يكن يعلم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| رقم الصفحة | الحسديسث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | من مات على حُبُّ آل محمد مات شهيدًا، ومن مات على حُبُّ آل محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 47         | مات مغفوراً له، ومن مات على حب آل محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۰۷        | النجوم أمان أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي، فإذا خالفها قبيلة اختلفوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٠٧        | فصاروا حزب إبليس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١.٢        | هذا مِنيِّ _ يعني الحسن _ وحسين من عليّ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4        | هما ريحانتاي من الدنيا: يعني الحسن والحسين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١.         | والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلاّ كبَّه الله في النار.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 97         | والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٥         | وتحببت إليهم بالنّعم حتى عرفوني.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | ولا يزال عبدى يتـقرب إلىّ بالنوافل حتى أُحبِّه، فـإذا أحببته كنت سـمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۱         | الذي يسمع به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>.</u>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ·          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Management of the Control of the Con |

## ٣- فغرس الأشعار:

|                                              | J-11-1-0-1-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| رقم الصفحة                                   | البيت أو الأبيات                                   |
|                                              |                                                    |
|                                              | 5 U 5.813                                          |
|                                              | قافية الهمزة                                       |
|                                              | ومُحيّا كـالشمس منك مُـضِيءُ                       |
| ٧٧                                           | أُسْفِ وَتُ عَنْهُ لَيْلَةٌ غَ رَاءُ               |
|                                              | إِذَا ضَيِّعت المَوَدَّةُ بَيْنَ قَوْم             |
| ٦٧                                           | وِدَامَ وَلاَ وُهُمُ سَـــمــجَ الثَّـنَاءُ        |
| \                                            | ودام ولا وهم سيسمج التباء                          |
|                                              | 1 11- 11-                                          |
|                                              | قافية الحاء                                        |
|                                              | وكمانَ فُــوَادِي خــاليّـا قــبلَ حُـبُكُمْ       |
|                                              | وُكَـانَ بذكـر الخَلْـقِ يَلْهُــو وَيَمـٰـرَحُ    |
|                                              | فَلَـمُّــا دَعَــى قَلْبِـى هُوَاكَ أَجَـــابَهُ  |
|                                              | فَلَسْتُ أَراهُ عِن فَنَائِكَ يَبْسِرَحُ           |
|                                              | / /                                                |
|                                              | رُمسيتُ بِبَسِن مِسنكَ إن كُنتُ كاذبًا             |
|                                              | وإنَّ كُنْتُ في الدُّنيــا بِغَــيْرِكُ أَفْــرَحُ |
|                                              | وَإِنْ كَـانَ شَيْءٌ فِي البِـلاَدِ بأسْـرِهَا     |
|                                              | إذا غِـبْتَ عَن عَــينى بعَـينـى يَملُحُ           |
|                                              | فَإِنْ شَنْتَ وَاصِلْنَى وَإِنْ شَنْتَ لا تَصِل    |
| 71                                           | فلستُ أَرَى قَسَلْبِي لغسيْسِركَ يَصَلُحُ          |
| <b>\                                    </b> | فلست اری فیلبی تعییرت ینصلح                        |
|                                              | 11 11 = 21 =                                       |
|                                              | قافية الدال                                        |
|                                              | إِذَا صَدَّ من أَهْوى صَــدُدْتُ عن الصَّدِّ       |
|                                              | وإنْ حَالَ عَنْ عَهْدِي أَقَمْتُ عَلَى العَهْدِ    |
|                                              | فَمَـا الوجْدُ إِلاًّ أَن تَذُوبَ مِنَ السوجْد     |
| ٨٤                                           | وتُصبحُ في جَهْدُ يَزِيدُ عَلَى الجَهْدِ           |
| <u> </u>                                     | ونصربح في جهيد يريد عني المجهيد                    |

| رقم الصفحة | البيت أو الأبيات                                       |
|------------|--------------------------------------------------------|
|            | شاَهَدْتُهُ وِذُهلْتُ عَنِّي غيرةً                     |
| ١٥         | منى عَلَيْه فَــذَا المُتْنَى مُفْرَدُ                 |
|            |                                                        |
|            | فــــفى كُـلِّ شـىء له آيـة                            |
| ۲٥         | تىدل على أنه الواحـــــد                               |
|            | یا رســـول الله یا مـن                                 |
|            | نبوره يمسسلا البوجسسود                                 |
|            | والذى مـن كـــفـــه قـــد                              |
|            | فـــاض فــــينا بحـــــرُ جُـــود                      |
|            | أنت ســـرُ الله حـــقــا                               |
| ٧٧         | جئت من خسيسر الجداود                                   |
|            | ومـــا عــلى الله بمــــســتنسكر                       |
| ٧٨         | أن يجـــمع العـــالم في واحـــد                        |
|            | 38 /                                                   |
|            | قافية الفاء                                            |
|            | إن القسلوب لأجنسادٌ مسسجمنّدةٌ                         |
|            | قول الرسول فمن ذا فميه يختلفُ                          |
|            | فسما تعسارف منها فسهو مسؤتلف                           |
| ٨٧         | ومــا تناكر مــنها فــهــو مُخــتلفُ                   |
| ,          | الحُبُّ أوّله نَحْبُ وأوسطه                            |
|            | الحجب اولية تحب وارسطة مُوتُ وَلَيْسَ له حَدُّ فِينكشف |
|            |                                                        |
|            | فسمن يَقُول بأنَّ الحُبُّ يَعْرِفُهُ                   |
|            | فمَا لِقُوم بِهِ أَعْمَارُهُمْ شُغِفُوا                |
|            | ولم يقسولوا بــان الحب نَعْـرِفُـهُ                    |
|            | حلف ولكنه بالقلب يأتَـلف ك                             |

|            | هرس الأشعار                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة | البيت أو الأبيات                                                        |
| 70         | · فليس يعـــرف منه غــيــر لازمــه البثُّ والوَجْدُ والتبريح والأسَفُ   |
|            | قافية اللام                                                             |
|            | سأعبد الله لا أرجو مثوبته                                               |
| ۳٥         | لكن تـــــــد إعظام وإجــــــــلال                                      |
|            | هوى بين المـلاحـة والجـمـال                                             |
|            | يقاسيه القوى من الرجال                                                  |
|            | ويضعف عنه كل ضعيف حالٍ                                                  |
|            | تقلب في النعميم وفي الدلال                                              |
|            | وتقليبي مع الهجران عندي                                                 |
|            | الذ من العناق مع الوصسال<br>فانى فى الوصال عبيد نفسى                    |
|            | وفي الهجران عبيد للموالي                                                |
|            | وشخلي بالحبيب بكل وجمه                                                  |
| ۸٠         | أحبُّ إلىَّ من شــغلى بحــالى                                           |
|            | 11 - 41 -                                                               |
|            | قافية الميم                                                             |
|            | بينى وبينك فى السمحسة نسسةً                                             |
|            | مستورة عن سر هذا العالم                                                 |
| ۲۸         | نحن الـــلذان تحــــاببــت أرواحنا<br>من قـــــبــل خلق الله طيــنة آدم |
|            | من فسسبال حلق الله طيسه ادم                                             |
|            |                                                                         |
| <u> </u>   |                                                                         |

| حبه المحبــه |                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة   | البيت أو الأبيات                                                                                                                                                                          |
| 09<br>V9     | قافیة النون<br>ولیس لی سیسواك حظ<br>فکیفما شئت فاختبرنی<br>یا للرجال لهم بات یَعْسرُونی<br>مُسْتَظْرَف وَقَدیم كَادَ یُبْلینی                                                             |
| ٦.           | قافیة الهای  کسان لی قلب اعسیش به  ضساع منی فی تقلُّبیه  ربُّ فساردده علی فسفید  ضساق صدری فی تطلُبه  واغث مسا دام بی رمی  یا غیباث المستغیث به  وفسی کسل شیء لیه آییة  تدل علی آنه عسینه |
| ٧٩           | قافیة الیاء<br>فیا رب إذ صیرت لیلی هی المنی<br>فزنگی بعینیها کما زنتها لیا                                                                                                                |

### ٤- فهرس الأعلام:

#### حرف الألف

أبان بن صالح: ١٠٦.

آبان بن عیاش: ۱۰٦.

إبراهيم بن فاتك: ٦٠.

إبراهيم المارستاني: ٨٤.

إبراهيم بن ميسرة: ١٠٦.

ابن أبي حساتم: ٧٥، ٧٦، ٩٣، ٩٤، ٩٥،

ابن الأنبارى: ٩٥.

ابن باطیش: ۷۰.

ابن تـغـــری بردی: ۰۲، ۵۹، ۲۸، ۲۹، ابن قتیبة : ۱۰۳.

. 1. 3 1. 0 1. 7 1. 7 1 .

ابن تيمية: ٥٤.

ابن جريج: ٧٥.

ابن جریر: ۷۰، ۹۳، ۹۶، ۹۰.

ابن الجـــوزی: ٥١، ٥٩، ٦٠، ٦٨، ٦٩، ٥٨، ٨٦، ١٠٢، ١٠٣.

. ٧, ٤٨, ٥٨, ٢٨, ٨٨, ٨٩, ١٠١.

ابن حبَّان: ۲۱، ۲۲.

ابن حجر العسقلاني: ٥٩، ٧٠، ٨٨، ١ ابن مردويه: ٩٣، ٩٤، ٩٥. . 91

ابن حجر الهيتمي: ٩٨.

ابن خزیمة: ۱۱، ۱۰۰.

ابن الخطيب ١٠٢.

. 1 . Y

این سعد: ۹۳، ۹۶، ۹۵، ۹۲، ۱۰۷.

ابن سیرین: ۱۰٦.

ابن عباس: ٥٢، ٥٤، ٥٥، ٨١، ٩٤، ٩٤، ٥٩، ٢٩، ١٠٠، ١٠٠.

ابن عديّ: ٩٦، ١٠٠.

ابن عربي: ٥٩، ٦٥، ٦٦.

ابن عساكر: ٥٧، ٧٦، ٩٩.

ابن عطاء = أحمد بن محمد بن سهل الآدمي: ٨٤.

ابن العماد: ٥١، ٥٩، ٦٠، ٢٦، ٨٦، ٢٩، 31, 01, 11, 11, 11.

ابن عمر: ۱۸، ۷۵، ۲۰۰.

ابن عمرو: ۹۹.

ابن قنف القسنطيني: ۷۰، ۸۸، ۹۸، ۹۸،

1.1, 7.1, 7.1.

ابن قيم الجوزية: ١٥، ١٦.

ابن کشیر: ۲۲، ۹۹، ۲۰، ۲۸، ۸۲، ۸۸، ۸۸،

این ماجه: ۱۸، ۷۱، ۹۹، ۹۹، ۱۰۰

ابن المبارك: ٩٤.

ابن مسعود: ۱۱، ۸۱، ۹۸.

ابن المنذر: ٧٥، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦.

ابن منظور: ۱۳.

ابن النجار: ٩٦.

ابسن خلكان: ٥١، ٥٩، ٥٨، ٨٦، ٨٧، أبو إسماعيل الأنصاري: ١٤، ٢٠، ١٠٧.

أبو بكر الصديق: ٨٨.

أبو جعفر عبد الله بن محمد: ١٠٢.

أبو الحسين العراق: ٨٨.

أبو حفص عمرو بن سلمة الحداد: ٦٩، ٨٦. أبو محمد المقدسي: ١٠٤.

أبو حنيفة: ١٠٢.

أبسو داود: ۱۷، ۵۷، ۷۲، ۲۸، ۸۷، ۹۹، آبو نصر السجزي: ۱۸.

. 1 . 7

أبو الدرداء: ٧٥.

أبو رزين العقيلي: ٨٧.

أبو رافع: ٧٦.

أبو راشد عبد الرحمن بن عبد: ١٠١.

أبو سنعتيند الخراز: ١٠، ٥٨، ٦٢، ٦٨، أبو يعلى: ٨١.

. 12

أبو الضحى: ٩٦.

أبو الطفيل عامر بن وائلة: ١٠٢.

أبو عبد الرحمن السُّلمي = السُّلمي.

أبو عبد الله الخضري: ٥٨ .

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل = البخاري.

أبو عبد الله الهروى = أبو إسماعيل الأنصاري أحسمه بن خسرويه البلخي: ٦٩، ٨٦، الهروي.

أبو عُبَيْد البُسري: ٦٨.

أبو عبيدة الناجي: ٧٥

أبو العتاهية: ٥٢.

أبو عثمان الحيري: ٦٩، ٧٠، ٨٥، ٨٦.

أبو عقيل زهرة بن معبد: ٨٧.

أبو على الدقاق: ٦٦.

أبو عمرو ـ إسماعيل بن نجيد السلمي: ٨٥.

أبو الفضل: ٨١.

أبو لؤلؤة المجوسى: ٨٨.

أبو محمد سيهل عبد الله = سهل بن عبد الله التستري.

أبو موسى: ٥٧.

أبو نعيم الأصبهاني: ٢٣، ٥١، ٥٩، ٦٠، AF, PF, OV, FV, 3A, OA, FA, OP,

. 1 . 1 . 9 .

أبو هريرة: ٧٠، ٧١.

أبو وائل عبد الله: ١٦ .

أبيّ بن كعب: ١٠٦.

أحمد التجاني (خاتم الأولياء): ٢٦، ٢٨،

. ٧٧ . 0 &

أحمد بن حنيل: ١٦، ١٨، ٧٠، ٧٦، ٩٣،

39, 09, 79, 49, 4.1.

أحمد خان (السلطان): ۳۰، ۳۲.

.1.7

أحمد بن عيسي = أبو سعيد الخراز.

أحمد بن محمد بن سهل الآدمي = ابن عطاء الآدمي.

أحمد محمد الطيب: ٨٠.

أزهر بن راشد: ١٠٦.

أسماء بنت أبي بكر: ١٧.

إسماعيل باشا البغدادى: ٣٣.

أسيد بن حضير: ١٠٦.

الأصبهاني: ٧٥.

آنس بن مالك: ١٦، ١٨، ٢٣، ٩٧، ٩٨، 3.1.7.1.

أويس القرني: ٨٢. الجنيد: ٥٨، ٢٠، ٢٦، ٨٤.

إياس بن سلمة بن الأموع: ١٠٧

#### حرف الحاء

حاجي خليفة: ٧٩.

39, 09, 79, .11, ٧٠١.

حامد العباس (الوزير): ٨٤.

الحسن البصرى: ٧٥، ٧٦.

الحسن بن على بن أبي طالب: ٩٦، ١٠٢.

الحسين بن على بن أبي طالب: ١٠٢.

الحكم: ١٨، ٧٥.

الحلاج: ٨٤.

#### حرف الباء

البخاري: ١٦، ١٧، ١٨، ٨١، ٨١، ٨١، ١٨، ١٨، الحاكم: ١٠، ٥١، ٥٥، ٥٧، ٢٧، ٩٣، 39, 79, 49.

بروكلمان: ٣٣.

البزار: ۱۰۰ .

البغدادی: ۵۲، ۲۸، ۸۸، ۸۵، ۸۵، ۸۸.

بكر بن الأسوف: ٧٥.

البلقيني: ٥٥.

البوصيرى: ٧٧.

البيه قي: ٥٧، ٨١، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، حوشب: ٨٦.

. ) . .

#### حرف الخاء

الخطيب: ١٨، ١٥، ٥٩، ٠٦، ٥٨، ٢٨،

حرف الدال

الدولابي: ١٠١.

الديار بكرى: ٧٠، ١٠١.

الديلمي: ٥٥، ٥٧، ٨٢، ٥٥.

#### حرف التاء

التسرمذی: ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۵۲، ۷۰، ۷۱، ۸۷، ۹۱، ۲۰۲.

. 1 . . . 97 . 90 . 98 . 97 . ٧٦

حرف الثاء

الثعلبي: ٩٩.

#### حرف الحيم

جابر بن زید: ۱۰٦.

الجسامي: ۲۷، ۵۹، ۲۰، ۲۷، ۲۸، ۹۳، ﴿ وَ النَّوْنَ الْمُصْرِي: ۲۸.

31, 01, 11.

جرير البجلي: ١٠٠٠.

الجعابي: ٩٩.

حرف الدال

الذهبي: ٧٠.

#### حرف الشين

شاه بن شجاع الكرماني: ٦٩، ٨٥، ٨٦.

الشعبي: ٩٣.

الشعراني: ٥١، ٢٠، ٢٧، ٨٨، ٢٩، ٧٠،

. 13 . 10 . 12 . 14.

شقيق بن إبراهيم البلخي: ١٠٣.

الشهاب التنوخي: ٨٢.

#### حرف الصاد

صفوان بن عسال: ١٦.

صلاح الدين التجاني: ٧٠.

#### حرف الضاد

الضحَّاك: ٩٣.

ضميرة: ١٠١.

الضياء: ١٠.

#### حرف الطاء

الطبراني: ۷۷، ۹۲، ۹۶، ۹۵، ۹۲، ۹۸،

. ١٠٦ ، ١٠٠ ، ٩٩

#### حرف العين

عائشة (أم المؤمنين): ٢٥، ٧٠، ٧٦، ٨٠،

14, 59.

#### حرف الزاي

الزبير بن بكار: ٨١.

الزبيدى: ۸۸.

الزمخشرى: ١٣.

زيد بن أرقم: ٩٥.

زيد بن حارثة: ١٣.

#### حرف السين

السائب بن يزيد: ٩٨.

السبكي: ٥٥.

السرى السقطى: ٦٨.

سعيد بن إسماعيل = أبو عثمان الحيرى.

سعید بن جبیر: ۹۳، ۹۶، ۹۰.

سعيد بن العاص: ٩٨.

سعید بن منصور: ۹۳، ۹۵، ۹۲.

سفيان بن عُيينة: ٧٦.

سلمان: ۱۸.

سلمة بن الأكوع: ١٠٨.

السُّلمى: ٥١، ٥٩، ٢٠، ٢٨، ٢٩، ٨٤، طاوس: ٩٤، ٩٤.

٥٨، ٢٨.

سليمان بن عبد الملك (الخليفة): ١٠١.

سهل بن سعد الساعدى: ١٠٢.

سهل بن عبد الله التسترى: ٦٧، ٨٤.

سهیل: ۸۱.

سويد بن الخطاب: ١٠٧

السيوطى ١٨، ٢٤، ٥٢، ٥٥، ٥٧، ٧٠، عاصم بن لقيط بن صبرة: ٨٧.

۷۱، ۷۱، ۹۲، ۹۲، ۹۷، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۱، عباد بن منصور: ۷۵.

. 1 - 1 - 1 - 1

على النصراباذي: ٦٩.

عمر بن الخطاب: ٨٨ ، ٨٥.

عمر رضا كحالة: ٦٨، ٨٠، ٨٥، ٨٦.

عمر بن عبد العزيز: ١٠١.

عمّار بن ياسر: ١٠٧.

عمرو بن أوس الثقفي: ٨٧.

العوفي: ٩٤.

حرف الفاء

(سيدتنا) فاطمة الزهراء براي ٩٧.

حرف القاف

القاشاني: ١٥، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٢٢، ٦٤.

القزويني: ۱۰۲، ۱۰۶.

القشيري (صاحب الرسالة): ٥١، ٥٩، ٦٠،

FF, YF, KF, PF, 3A, 0A, FA.

حرف اللام

لقيط بن صبرة = أبو رزين بالعُقيلي.

ليلى العامرية: ٧٨.

حرف الميم

مجاهد: ۹۲،۹۵،۹۲.

محمد أمين المحيّى: ٣٣.

محمد بن جعفر بن الزبير: ٧٥.

عبادة: ٧٠.

العباس بن عبد المطلب: ٩٥، ٩٦.

عبد بن حَميد: ٧٥، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦.

عبد الحليم محمود: ٦٨,

عبد الرحمن بن صخر الدوسى = أبو هريرة. عمرة: ٨١.

عبد الستار فراج: ٧٩.

عبد القادر الجيلاني: ٦٢.

عبد الكريم الجيلى: ٧٨.

عبد الله بن جابر بن عامر: ۸۷.

عبد الله بن رواحة: ٩٨ .

عبد الله بن ضمرة: ٩٨.

عبد الله بن طاهر بن الحسين: ١٠٥، ١٠٥.

عبد الله بن هشام: ۸۷.

عبيد الله بن الحسن: ٥٥.

عبيد الله بن مهدى الأبيوردي: ٦٩.

عثمان بن عفان: ۹۸، ۹۹، ۱۰۳.

عثمان يحيى: ٨٠.

العجلوني: ٢٣، ٥٤، ٨١، ٨١، ٩٩، ١٠٠. قيس بن المُلوَّح: ٧٨.

العجلي: ١٠٧.

عدى بن حاتم: ١٠٠ .

العسكرى: ٨١.

عفيف الدين التلمساني: ٢١.

العقاد: ٨٨.

عكرمة: ٩٤.

عکرمة بن عمار: ۱۰۷

على بن أبي طالب: ٩٥، ٩٦، ٩٧، ١٠٢. محمد أبو زهرة: ١٠٢.

على الجمالي: ٣٤.

على حرازم برادة: ٥٤.

مقسم: ٩٤.

مُلاّ على القارى: ٣٤.

المناوى: ۷۲، ۵۹، ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۲۸،

۹۲، ۷۰، ۸، ۱۸، ۲۸، ۸۹.

#### حرف النون

النبهاني: ٣٣، ٢٨، ٨٥، ٨٦.

النسائي: ١٦، ١٨، ٧٠، ٩٥، ١٠٧.

النعمان بن ثابت =- أبو حنيفة.

النفّري: ۲۱.

نور الدين شربية: ٨٥.

#### حرف الهاء

الهجویری: ۲۲، ۲۰، ۲۲، ۲۷، ۲۸، ۲۹،

31, 01, 11.

هرَم بن حيَّان العبدي: ۸۲.

#### حرف الواو

وكيع بن عدس: ۸۷.

#### حرف الياء

اليافعي: ٦٨، ٢٩، ٨٤، ٨٥، ٨٦.

يحيى بن أبي كثير: ٧٥.

يحيى بن عمر العسكرى: ٥١، ٦٦، ٨٦.

يحيى بن معين: ١٠٧.

محمد بن الحسين بن محمد بن موسى = أبو المقرى: ٨٠.

عبد الرحمن السلمي.

محمد حُسين هيكل: ٨٨.

محمد خان (السلطان): ۳۰.

محمد بن سعد = ابن سعد.

محمد على الفاروقي التهانوي: ١٩،١٤.

محمد بن الفضل البلخي: ٨٦.

محمد كمال جعفر: ٥٤.

محمد بن منصور الطوسى: ٦٨.

محمود خطاب السبكي: ٥٥، ٥٢، ٦٧، ٧٧.

محمود الزنجاني: ١٣.

محمود محمود الغراب: ٦٦، ٧٨.

محمود بن فيضل الله بن محمد الأسكداري

(المؤلف): ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۳، ۳۳، ۳۳.

محمود قاسم: ۸۰.

محيى الدين بن عربي: ٧٧، ٧٩.

المرزباني: ٧٩.

مروان بن محمد: ۱۰۲.

المزّى: ۷۰، ۸۷، ۹۸، ۲۰۱، ۱۰۷.

مسروق: ٩٦.

مسلم: ۱۷، ۱۸، ۲۵، ۸۱، ۸۷، ۹۳، ۹۶،

. 97 . 93 . 90

المطلب بن ربيعة: ٩٥.

معاذ: ۸۲.

المقداد بن الأسود: ٩٨ .

المقدام بن معدى كرب: ١٠٢.

## ٥- فعرس المصادر والمراجد:

فهرس المصادر ... فهرس المصادر ...

۱ – آثار البلاد وأخبار العباد القزويني

طبعة: دار صادر ــ بيروت

٧- أبو حنيفة: حياته وآثاره الشيخ محمد أبو زهرة

٣- الإرشادات الربانية. في شرح همزية الإمام من فيض القطب الأكبر سيدى أحمد البوصيرى
 البوصيرى

طبعة مكتبة القاهرة ١٩٩٧

الهيئة المصرية العامة للكتاب

صورة طبعة (كلكته ١٨٥٣م)

الطبعة الثانية ١٩٩٠م ــ مطبعة نضر.

تصوير عن النسخة الأصلية

البوطبيري جمعها سيدي: على حرازم برادة.

٤- أساس البلاغة جار الله بن محمود الزمخشري

٥- أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد جمعها حفيده: محمد بن المنور أبي

(الميهنى) سعيد ترجمة دكتورة: إسعاد قنديل

طبعة دار الرائد ـ إيران . ٦- الإصابة في تمييز الصحابة للإس عجر العسقلاني

طبعة: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ

٧- اصطلاحات الصوفية عبد الرزاق القاشاني

بتحقیق أ. د/ محمد كمال جعفر

الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر – ١٩٨٢م

۸- الأعلام خير الدين الزركلي ـ طبعة بيروت

٩- الإنسان الكامل
 طبعة عيسى البابي الحلبي

١٠- الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد محمود محمود الغراب

١١- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون إسماعيل باشا البغدادي ـ طبعة بيروت

|                                              | حبة المحبــة                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ١٢- البداية والنهاية .                       | لابن كثير ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة. |
| ۱۳ – تاریخ بغداد                             | الخطيب بالبغدادي                        |
| ١٤- تاريخ الخلفاء                            | السيوطي                                 |
| ١٥- تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس          | يوسف الديار بكرى                        |
|                                              | طبعة بيروت                              |
| ١٦ – تذكرة الحفاط                            | الذهبى                                  |
|                                              | طبعة بيروت                              |
| ١٧- تهذيب التهذيب                            | ابن حجر العسقلاني                       |
|                                              | طبعه بيروت                              |
| ۱۸ - تهذیب الصحاح                            | محمود الزنجاني                          |
|                                              | القاهرة _ مصر                           |
| ۱۹ – تهذیب الکمال                            | جمال الدين المزَّى                      |
| ۲۰ جامع الأحاديث                             | السيوطي                                 |
|                                              | دار المنار القاهرة ١٩٨٤                 |
| ۲۱- الجامع الصغير                            | السيوطي                                 |
|                                              | مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني القاهرة     |
| ٢٢–جامع كرامات الأولياء                      | يوسف النبهاني                           |
|                                              | طبعة بيروت                              |
| ٢٣–جوامع الكلم من أحاديث سيد العرب والعجم    | سماحة الإمام صلاح الدين التجاني         |
|                                              | الحسنى الحسيني                          |
|                                              | سلسلة التراث (الهسيئة المصسرية العامة   |
|                                              | للكتاب) ١٩٩٩.                           |
| ٢٤–جواهر المـعانى وبلوغ الأمانى فى فيض سـيدى | وبهامشه كتاب حزب الرحيم على             |
| أبى العباس أحمد التجاني (خاتم الأولياء جمعه  | نحور حــزب الرجيم لسيدى عــمر بن        |
| سیدی علی حرازم برادة)                        | سعيــد الفوتى الناشر: مكتبــة الكليات   |
|                                              | الأزهرية حسين محمد امبابى ١٩٧٧م         |
| ٢٥- الحب والمحبة الإلهية لابن عربى           | جمع ونشر محمود محمود الغراب             |
| ٢٦- حلية الأولياء                            | أبو نعيم الأصفهاني                      |
|                                              |                                         |

| ﻪﻣﻤﺎﺩﺭ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  | 157                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| ر النثور في التفسير بالماثور              | الامام السيوطى                        |
|                                           | نشر دار الفكر ـ بيروت ١٩٩٣            |
| ران مجنون لیلی                            | جمع وتحقيق وشرح عبد الستار فراج       |
|                                           | دار مصر للطباعة                       |
| سالة القشيرية                             | الإمام القشيرى: مصطفى البابي          |
|                                           | الحلبي ١٩٥٩ .                         |
| وض الفائق فى المواعظ والرقائق             | الشيخ شعيب الحريفيش ١٩٤٩              |
|                                           | مكتبة مصطفى البابي الحلبي ١٩٥٩.       |
| بير والسلوك إلى ملك الملوك                | الشيخ قاسم الخاني تحت الطبع مكتبة     |
|                                           | الثقافة الدينية ٢٠٠١م بتحقيقنا        |
| ذرات الذهب ف <b>ى أ</b> خبار من ذهب       | ابن العماد                            |
| رح مواقف النفرى                           | عفيف الدين التلمساني ـ تحقيق          |
|                                           | دكتور/ جمال المرزوقي                  |
|                                           | سلسلة التراث هيئة الكتباب مصر         |
|                                           | 1999                                  |
| فة الصفوة                                 | ابن الجوزي                            |
| قات الصوفية                               | أبو عبد الرحمن السلمي                 |
|                                           | تحقيق: نور الدين شريبة                |
|                                           | مكتبة الخانجي ـ القاهرة ١٩٨٦م         |
| لمقات الكبرى                              | عبد الوهاب الشعراني المكتبة التوفيقية |
| لمواسين                                   | ماسينيون                              |
| مـر بن الخطاب (مناقب أميــر المؤمنين) ابن | تحقیق د/ علی محمد عمر                 |
| رزى                                       | مكتبة الأسرة ٢٠٠٠ القاهرة             |
| اروق عمر                                  | د/ محمد حسين هيكل.                    |
|                                           | طبعة دار المعارف القاهرة              |
| رح الغيب                                  | الشيخ عبد القادر الجيلاني _ مصطفى     |
| _                                         | البابي الحلبي                         |

٤١- الفتوحات المكية

ابن عربی طبعة دار صادر بیروت

عبد الوهاب الشعراني

مكتبة مصطفى البابى الحلبي، القاهرة

أبو سعيد الخراز \_ تحقيق وتقديم

دكتور/ عبد الحليم محمود

ابن قنفد القسنطيني

تحقيق عادل نويهض ـ دار الآفاق

الجديدة بيروت ١٩٨٣م

محمد على الفاروقي التهانوي

تحقیق د/ لطفی عبد البدیع ۱۹۷۷

هيئة الكتاب ــ مصر

للعجلوني

حاجى خليفة ـ دار الفكر بيروت

الهجويري

عبد الكريم الجيلى، بتحقيقنا مكتبة

عالم الفكر ١٩٩٦م ميدان سيدنا

الحسين القاهرة

سماحة الإمام صلاح الدين التجانى

الحسنى الحسيني سلسلة التراث الهيئة

المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة

عبد الرؤوف المناوى

تحقيق د/ عبد الحميد حمدان

المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة

جمال الدين ابن منظور

دار المعارف ـ القاهرة

ابن حجر العسقلاني

تأليف دكتور عثمان يحيى

ترجمة دكتور أحمد محمد الطيب

دار الهداية ـ القاهرة ١٩٨٦

٤٢- الكبريت الأحمر من علوم الشيخ الأكبر

٤٣-كتاب الطريق إلى الله .. الصدق

٤٤-كتاب الوفيات

٥٥-كشاف اصطلاحات الفنون

٤٦-كشف الخفاء ومزيل الإلباس

٤٧-كشف الظنون

٤٨-كشف المحجوب

٤٩-الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية

٥٠-الكنز في المسائل الصوفية

٥١ - الكواكب الدرية

٥٢- لسان العرب

٥٣ لسان الميزان

٥٤- مؤلفات ابن عربي

114

فهرس المصادر ... <mark>ــــ</mark>

٥٥- محيى الدين بن عربي

دكتور/ محمود قاسم مكتبة الشباب القاهرة

07- مختصر أعذب المسالك المحمودية إلى منهج فضيلة الإمام الشيخ محمود خطاب السادة الصوفية المعادة الصوفية

٥٧- مختصر دول الإسلام

السبكى بتحقيقنا ١٩٩٦م للذهبى ـ تحقيق فهيم شلتوت الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧١م

٥٨- مدارج السالكين إلى منازل رب العالمين

ابن قيم الجوزية دار الحديث ـ القاهرة

٥٩- مرآة الجنان

اليافعى طبعة كلكته

٦٠- مروج الذهب

المسعودي طبعة بيروت

٦١- المعارف

ابن قتيبة تحقيق دكتور/ ثروت عكاشة ١٩٩٣م الهيئة المصرية العامة للكتاب

٦٢- معجم الشعراء

عمر رضا كحالة

المرزباني

٦٣- معجم المؤلفين

طبعة دار إحياء التراث العربى بيروت عبد الرزاق القاشانى بتحقيقنا طبعة دار الكتب المصرية ١٩٩٦م

٦٤- معجم المصطلحات والإشارات الصوفية

مجموعة من العلماء محمد فؤاد عبد الباقي ٦٥ المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوى
 ٦٦ المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم

دار الحديث القاهرة ١٩٨٦

٦٧- المغنى في الإنباء عن غريب المهذَّب والأسماء

المكتبة التجارية \_ مكة المكرمة

٦٨- المقامات العلية في النشأة الفخيمة النبوية

للشيخ محمود خطاب السبكى وشرحه معمه للشيخ أمين محمود خطاب السبكى الطبعة الرابعة ١٩٨٣م أبو إسماعيل عبد الله الأنصارى

٦٩- منازل السائرين

الهروي

ابن باطیش

طبعة بيروت

١٥٠ حبة المحبة
 ٧٠- المواقف والمخاطبات تحقيق أربرى وتقديم الدكتور عبد

, and

القادر محمود

طبعة الهيئة المصرية العامة لكنتاب

١٩٨٥م

للذهبي

لابن تغیری بردی \_ هیئة الکتاب \_

القاهرة

تصوير من طبعة دار الكتب القديمة

عبد الرحمن جامي

طبعة الشؤون الفنية بالأزهر الشريف

البغدادي طبعة بيروت

ابن خلكان

عبد الوهاب الشعراني

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.

٧١- ميزان الاعتدال في معرفة الرجال

٧٢- النجوم الزاهرة

٧٣- نفحات الأنس

٧٤- هدية العارفين

٧٥- وفيات الأعيان

٧٦- اليواقيت والجواهر

## فعرس كتاب حدائق الحقائق

| الصفحة | الموضــــوع                                    |
|--------|------------------------------------------------|
| ٥      | الإهداء                                        |
| ٧      | إذا أصلح الله أرض قلب                          |
|        | مقدمة المحقق                                   |
|        | مصطلح المحبة: أولا: في اللغة                   |
| ۱۳     | ثانيا: عند الصوفية                             |
| ۲.     | درجات المحبة:درجات المحبة:                     |
| ۲.     | الدرجة الأولى من المحبة                        |
| ۲.     | أولا: قطع الوساوس                              |
| ۲۱     | ثانيا: لذة الخدمة                              |
| 77     | ثالثا: التسلية عند المصاب                      |
| 7 £    | الدرجة الثانية من المحبة                       |
| 70     | ( أ ) المحبة التي تبعث على إيثار الحق على غيره |
| ۲0     | (ب) أن يلهج اللسان بالذكر                      |
| 40     | (جــ) تعلق القلب بشهوده                        |
| 77     | الدرجة الثالثة من المحبة                       |
| ۲٦     | _ محبة خاطفة تقطع العبارة                      |
| 77     | _ وتدفق الإشارة                                |
| 77     | ــ ولا تنتهى بالنعوت                           |
| 79     | مؤلف الكتاب                                    |
| ۳۱     | لطيفة                                          |
| ۳۱     | مؤلفاتهمۇلفاتە                                 |
| ٣٣     | مصادر ترجمته                                   |
| ۲٤     | النسخة الخطية للكتاب                           |
|        | منهج الرسالة                                   |
|        | منهج التربي                                    |

| 107              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ة المحية |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الموض            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الصفحة   |
|                  | صور ونماذج من المخطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۹       |
|                  | نص حبة المحبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤٥       |
|                  | افتتاحية المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٧       |
| الفصل الأول: فو  | في محبة الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٩       |
|                  | حقيقة المحبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٧       |
| الفصل الثاني: فو | في محبة الرسول السلط السلام ال | ٧٣       |
|                  | القسم الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٨١       |
|                  | القسم الثانيالقسم الثاني المسام الثاني القسم الثاني المسام الثاني المسام الثاني المسام الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٨٢       |
|                  | القسم الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۳       |
|                  | القسم الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۳       |
| الفصل الثالث: ف  | فى محبـة آل النبى علين الله وأهل قرابته رضوان الله تعـالى عليهـم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                  | جميعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41       |
| خاتمة الرسالة    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.9      |
|                  | س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                  | فهرس الآيات القرآنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                  | فهرس الأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|                  | فهرس الأشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|                  | فهرس الأعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|                  | فهرس المراجع والمصادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|                  | فهرس المحتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |



الناشر مكتبة الثقافة الدينية ١٦٥ شارع بورسعيد / الظاهر ت: ٥٩٢١٦٢٧ فاكس: ٥٩٣١٢٧٧